



# الالمرافي في المالها

قصة ، سيناريو ، حوار حَبُر(الْمُرِيَّرِجُولِ والنَّهُ كُلُ

لکنائے مکست بتہ صیت ۳ شارع کا سل صد تی ۔ البجالا

#### الشخصيات

منى صدقى

فتاة فقيرة صوتها عـذب ، بفضـل صوتهـا تصـل إلى قمة المحد .

محمود حلمي

شاب فى مثل سن منى ، مدير مصنع الشاى .. يحب منى من أيام أن كانت عاملة بسيطة . يختلق الأسباب ليكون بقربها . عندما تصبح مطربة يجد أن العوائق الطبقية بينهما قد زالت .. يعمل على الزواج منها .

محمد الحسيني

ملحن ولكنه يعمل مطربا في الأفراح .. يكتشف صوت منى .. يأخذ بيدها إلى أول سلم الشهرة .. يحب منى حبا عميقا .. عندما تصبح منى شهيرة يجد أنه ليس كفوا لها .. ينزوى من حياتها ويبتعد عن طريقها راضيا وإن كان من فرط حبه يتمنى لها التوفيق والسعادة .. أكبر من منى بعشر سنوات على الأقل . يحرم نفسه من الضرورات ليشترى ريكوردر ، يسجل عليه أغاني منى ويسعد بها في وحدته .

ز کیة

أم منى .. كل أمانيها أن تحد منى ابن الحلال .. تعيش غريبة في حياة منى الجديدة بعد أن تصبح

ابنتها مشهورة .. لا تعرف كيف تتحدث في التليفون ولا كيف تستعمل الأدوات . . الكهرباء في کل مکان ...

جمال الدين هلال شاب صاحب نفوذ في الوسط الفنسي . . يفتستن بصوت مني .. يقدمها إلى الجحتمع ويأحذ بيدها .. التنافس شديد بينه وبين محمود حلمي على قلب منى .. منى حائرة بين الاثنين . تخشى أن يكون حبها لمحمود حلمي يرجع إلى أنه كان رئيسها .. تخشى أن تكون لا تزال تحت وهم مركزه .. عندما تصل المنافسة بين الرجلين إلى حد الضرب والشجار ترى منى أن محمود هو المعتدى .. تصده وتسير مع محمد الحسيني حتبي يتفقا على الزواج .. قبل وصول المأذون تعتذر مني لمحمد الحسيني لأنها غير واثقة مسن حقيقة شعورها.

عبد المطلب

صديق محمد الحسيني .. يعمل معه عوادا في فرقته الصغيرة .. عندما تصبح منى مشهورة يحاول عبد المطلب أن يصل ما انقطع بين محمد الحسيني ومني ... محمد الحسيني يرفض لأن كرامته كفنان تأبي عليه أن يتسول .. يخبره عبد المطلب أنه صاحب الفضل علي مني .. محمد يشور ويقول له إن صوتها هو اللذي رفعها .. يقول عبد المطلب لمحمد الحسيني إنه

مكتشفها .. يخبره محمد الحسيني أن أى أذن موسيقية كانت ستكشف عن موهبتها . عندما يرضى محمد الحسيني ، يذهب عبد المطلب إلى منى ويخبرها .. وفي المستشفى تحدث أكبر مفاجأة في حياة محمد الحسيني .. إنه يسمع ويرى في التليفزيون لحنه اللذي لحنه لمنى وقد أعيد توزيعه .. محمد الحسيني يكاد أن يبرأ من مرضه .. يأتي محمود حلمي إلى المستشفى .. يمد الحسيني يضع يد منى في يد محمود ، فهو يسرى أنهما متحابات من أيام المصنع .. يدخل جمال الدين هلال ومعه عقد فيوقعه محمد الحسيني .

وصيفة منى وكاتمة أسرارها .

أحمد الرفاعي

فاطمة

ملاحظ بالمصنع .. أى غمـزة فى جنبـه تجعلـه يفقـد توازنه ويصفع أى إنسان أمامه .

#### مصنع تعبئة شاي

المصنع هادئ .. فتيات يعبسن الشاى في خمول ظاهر .

م . ك فتأة تتثاءب .

م . ك . فتاة أحرى تنظر فسى ساعتها كأنما تتعجل مرور الزمن .
 منى تحس ما فيه الفتيات من سأم وملل . . وهى تعبئ الشاى تغنى منى .

النشاط يدب في الفتيات كأنما قـد استيقظن من نومهن .

وحوه الفتيات وقمد ظهر عليها الراحة والانشراح .

أحمد رفاعي ملاحظ المصنع يظهر غاضيا .

يندفع كالعاصفة نحو.مني .

يدور أحمد على عقبيه وقد سكتت الفتيات .

ينظرن إلى أحمد وهو ينطلق إلى مكتب مدير المصدع فسى ضيـق ويمتنعن عن العمل .

الحمد : (لمنى) أنا ميت مرة قلت لك بلاش غنا وقت الشغل . خصم عشرة ايام .

# مكتب مدير المصنع

محمو د

محمود حلمى حلف مكتبه وفى يده رسم بيانى . يسمع طرق على الباب .

يدخل أحمد الرفاعي .

ينظر محمود إلى أحمد .

من وجهة نظر محمود نرى أحمد متجهما .

أحمد : صباح الخير .

: ادخل .

ص . خير .. كفي الله الشر .

محمــــود: في إيه ؟

أحمد : البت منى .

محمود : مالها ؟

أحمد : بتعطل الشغل بغناها ..

اديتها خصبم عشرة ايام.

محمود : واللـه مـاحد يسـتحق

حصم عشرة ايام غيرك.

محمود : بص .

محمود: مش فاهم ؟

أحمد : أبدا .. ولا حاجة .

يظهر اهتمام في وجه محمود .

محمود ناهضا وفی یــده الرســم البیانی .

يقدم محمود الرسم البياني من وحهة أحمد .

أحمد ينظر إلى الرسم ثم يرفع رأسه وينظر إلى محمود في تساؤل .

محمود يسأل أحمد .

محمود يشرح لأحمد دلالة الرسم

البیـانی . ومحمـود يمـر بيـده علــی الرسم البيانی صعودا وهبوطا .

مود: الرسم ده بيبين إن الإنتاج بيزيد كل ما بتغنى منى . شوف الخط بيطلع فوق ازاى في الساعات اللي بتغنى فيها ، وشوف بينزل فيها ، وشوف بينزل ازاى لما بتيجي حضرتك وتشخط فيها وتمنعها من الغنا ..

أحمد : بقى الغنا بيزود الإنتاج . محمود : وبيزود أرباحنــا .. روح :

ابعت لي مدن

ابعت لی منی ..

يخرج أحمد إلى المصنع ويتقدم وهـو مهزوم ..

مشهد / ۳

نهار / خارجي

#### المصنع

احمد يقف ويحاول أن يمدارى هزيمته ، ويسير حتى يصل إلى منى ويشير لها أن تذهب إلى المدير .. منى تصلح هندامها وتذهب ثابتة الخطو ، دلالة على أنها تعرف طريقها ..

الفتيات يتبعن مني بأنظارهن وقمد

توقفن تماما عن العمل .. تطرق منى باب غرفة المدير .

مشهد / ع

نهار

#### مكتب المدير

محمود خلف المكتب يسمع الطرق على الباب يقول في رقة .. تتقدم منى وتدخل .. تقف أمام مكتب المدير مطرقة . محتب المدير مطرقة . منى تتزدد ثم تجلس لما ترى محمود يشير لها أن تجلس دون أن يتكلم .. محمود يتحدث إلى منى في ود .

محمود: (لمني) اتفضلي .. محمود: الملاحظ كان عايز يخصم لك عشرة ايام انا رفضت .. أنا شايف أنك تستحقي مكافأة .. صوتك بيصحي البنات .. بيريد نشاطهم . بيرود

محمود : اتفضلي ..

محمود: ده مكافأة لك .. منسى: متشكره .. متشكره ..

إنتاجهم .

یفتح محمود درج مکتبه ویخسرج خمسة جنیهات ویقدمها إلی منی . تمد منی یدهسا و تاخذ الخمسة الجنیهسات فسی تسردد و حجسل . و تتمتم وهی تنهض لتنصرف . تخرج منی . . .

## المصنع

مظهر منى وهى فى قمة الفرح تلوح للبنات بالخمسة الجنيهات .. فرح ومرح فى المصنع .

أحمد يذهب ليزجر فتاة .

تأتى منى من حلفه وتعبث بجانبه . يصفع أحمد الفتاة وهــو يقــول فـى حركة لا شعورية .

الفتيات يضحكن حتى الفتــــاة التـــى صفعها أحمد .

تعود منى للغناء وإذا بالنشاط يدب فى الفتيات . وبحركة سريعة تصور عمليات التعبئة واللصق والمناولة ..

أحمد : حر...

#### بير سلم منزل مني

منى تحمل لفافة بها طعام وقرطاس به فول حمام .. تصعد السلم مهرولة فرحة . وقسرب السطح تلحق عحمد الحسيني .. تمر من جانبه وهي تقول دون تكلف .

محمد الحسيني يرقبها وهي تهمرول صاعدة.

تصل إلى السطح وتتجه إلى حيث قد ربطت معزة وتضع لها بعض الفول الذي في القرطاس ثم تعود مهرولة . يكون محمد الحسيني قمد وصل إلى السطح .

تلتقى به وهيي في طريقها إلى غرفتها بالسطح.

محمد يقف يرقبها حتى تغيب في حجرتها ثم يذهب إلى حجرته ..

: مساء الخير ....

محمد: مساء النور . .

منى : مساء الخير ..

محمود ; مساء النور .

ليل / داخلي

مشهد / ۷

#### غرفة منى بالسطح

غرفة بهما سرير واحمد وبقايما منضدة وكرسيان ومرآة محطمة ..

تضع منى اللفافة على المائدة .

وتفتحها. بها لحمة رأس .. فاطمة

تحضر الخبز والملح .

النشوة تملأ منى فتغنى .

منى : ليل يا ليل يا عين .

مشهد / ۸

ليل / داخلي

: اتفضلی یا ماما ..

#### غرفة محمد الحسيني

الغرفة متواضعة جدا.

محمد الحسيني في يده عمود يمدون

لحنا .

يصل إليه صوت منى . يبترك العود.. ويصيخ السمع للصوت

الملائكي . يظهر على وجهه الرضا والدهشة والانبهار .

#### غرفة منى

منى وأمها فى السرير نائمتان . تنهض فى حفة وترتـدى ملابـس المصنع .

تستيقظ الأم ..

منى تتجه إليها .

الأم وهي تنهض .

تفتح منى باب الغرفة وتخرج وفسى

يدها وعاء ..

مشهد / ۱۰

السطح

الأم

منى تدهب إلى حيث ربطت المعيزة . تفك الرباط وتجلس لتحلبها .

لا تدر لبنا .

المعزة تتحسرك وتتخلص من منى وتجرى في السطح ..

تحری منی حلفها ..

.

منى : يا صباح الهنا . عايزة

حاجة قبل ما انزل .. ؟

کامت اور

: كباية لبن ..

نهار / خارجی

يفتح باب غرفة محمد ..

يرى منى وهي تجرى خلف المعزة. یجری خلفها و یحاول آن یعاون منی

في الإمساك بها .. يقبض محمد على المعزة.

مني تري الفول كما هو ..

محمد وهو يرنو إلى مني . منى تنظر إليه في إنكار .

محمد يلاحظ نظرتها.

منى مترددة ..

محمد مشجعا فهو يريد أن يسمع صوتها.

لحظة شرود ...

فلاش باك سريع لمحمود وهو يقول لما .

منى تقترب من المعزة وتدندن ... يسرع محمد إلى غرفته ويغيب قليلا ثم يخرج وفي يده العود ... يدق عليه بمهارة مع دندنة منى .. المعزة تقبل على الأكل. يتبادل محمد ومني النظرات في فرح. مني تحلب المعزة حتى يمتلع الوعاء ..

تعود منبي بالوعباء إلى غرفتها. ويعود محمد بالعود إلى غرفته ...

: ماكلتش من امبارح. مني

منین ح تجیب لبن ؟ : غنى لها وهي تاكل .. محمد

: أنبا لو كنست بساموت محمد

وتغنبي لي لازم تبرد فييّ

الروح .. : غني ما تتكسفيش ..

محمود: صوتك بيصحي البنات .. بيزيد نشاطهم .. بيزود إنتاجهم .

## غرفة منى بالسطح

مني تتقدم وتقدم وعماء اللبن إلى

آمها .

منى : عايزة حاجة تانى قبــل مــا

انزل ؟

الأم: روحي ربنا يرزقك بابن

الحملال اللسي يتمساويكي

ويستر عرضنا ..

منی : کان حه من زمان .. ابن

الحلال ما بيجيـش للفقـرا

اللي زينا ..

منى فى سحرية مريرة ..

تخرج ..

تقوم الأم بترتيب الغرفة ..

الغرفة نظيفة على الرغم من بساطة

ما بها من أثاث ...

يسمع طرق على الباب ..

فاطمة أم مني تتقدم وتقف خلف

الباب

الأم: مين ؟

ص. عمد: أنا محمد الحسيني حاركم.

الأم: خيريا بني ؟

عايز اتكلم معاكى

كلمتين بخصوص بنتك..

ص ، محمد ،

تتهلل أسارير الأم .. تحسب أن

الله استحاب دعاءها وأرسل ابن الحلال .

تفتح الباب ..

من وجهة نظر الأم نىرى محمـــد الحسيني وقد لبس أفخر ما عنده .

الأم تفسح له الطريق.

يدخل محمد وعلمي أقرب مكان يجلس .

تجلس الأم وترنو إليه كأنما تقول له تكلم .

عمد يجمع اطراف شجاعته.

يظهر على الأم أنها لا تفهم شيئا . محمد يلاحظ ذلك وممع ذلك يستمر في الحديث . تظهر على وجه الأم خيبة الأمل .

الأم في إنكار ..

الأم: اتفضل.

محمد : أنا محمد الحسيني .. اللسي ساكن فسى الأودة اللسي حنبكم .

الأم : أهلا يا بني .

محمد : أنا باشتغل ملحن ..

محمد : وفي بعض الأوقات باغني في في في الأفسراح وفي الخفلات.

أنا سمعت صوت بنتك .. حرام إن الناس يتحرموا من الموهبة دى.

الأم : يعنى إيه ؟

محمد : يعنى بنتك لازم تغنى للناس .

الأم : تشتغل مغناوتيه ؟

إحنا يـا بنـــى مــش وش البهدله دى ..

محمد يدور بعينه في المكان . محمد : حرام بنتك تعيـش العيشــة

يرى أن الفقر يحتويه .. دى وهـي تقــدر تكســب

دهب ، ،

الأم: راضيين والحمد لله ..

محمد : اللي بتاحده بنتك في

شهر ح تاحده في ساعة

واللا ساعتين .

الأم في تردد .. الأم : مين عارف بكره ح تبقى

إيه ؟

منى مابقتش صغيرة ، تنام ع الجنب اللي يريحها ..

ليل / خارجي

مشهد / ۲۲

## عربية حنطور تنطلق في شوارع القاهرة القديمة

فى داخل العربة منى وإلى حوارها أمها . وأمامهما محمد الحسينى . . وعبد المطلب فى يده العود فى كيسه . . نفهم أنهم منطلقون لإحياء فرح .

#### المصنع

الفتيات يعملن في فتور .. أحمد الرفاعي يغمدو ويبروح بمين الفتيمات يتلفت في حمدر كالثعلب ، خشية أن تفاجئه إحدى الفتيات فتعبيث قعت ابطه فتنتابه حالته اللاشعورية...

تدخل مني ..

يسرع أحمد مؤنبا ..

: ما شاء الله .. كل يوم أحمد

تيجي متأخرة .. أنا

امبارح أنذرتك .

النهارده خصم ..

الفتيات : أحمد ...

يا أحمد ...

الفتاة : يا أحمد .

أحبك يا أحمد ..

(ضحكة طويلة).

يندفع أحمد صوب مكتب المدير ...

فتاة بميوعة ...

مشهد / ۱٤

يحاول أحمد بطريقة مبالغ فيها أن يترفع من هذا العبث حتى يغيب في غرفة المدير .. نهار / داخلی

مشهد / ۱۵

#### غرفة المدير . محمود حلمي

يدخل أحمد وهو ثاثر ..

: البت منى مش عارف إيه اللى قلب حالها .. بعد ما كانت أول واحدة بتيجى المصنع بقت كل يوم بتيجى متاحرة ..

كأنما فطين إلى أن المديس يعاملها معاملة خاصة ..

إن ماكناش ح نديها حزا .. ماحدش حيحى في معاده.. والعوض على الله في المصنع.

محمود حلمي يصغي إليه في هدوء .

محمود: ابعتها لي ...

يعتقد أحمد أنه أثر على المديسر فيخرج منفوشا كالديك ويفرك يديه فرحا .. أحمد : الآنسة منى تنفضل ...

## المصنع

يظهر أحمد في أول المصنع ويقف منتفحا كأنه قائد يصدر أوامره . يشير إلى مكتب المدير .

تنهيض منى وتسمير ثابتية الخطيو . . مرقوعة الرأس حتى تصل إلى غرفة المدير . .

مشهد / ۱۷

نهار / خارجي

## مكتب مدير المصنع

تدخل منى فيشير إليها محمود حلمى أن تجلس ..

تجلس منى وهى واثقة من ثبات الأرض تحت أقدامها ..

محمود: منی . انتی بقالک کام یوم بتیحی متاحرة . . تقدری تقولی لی ایسه السبب ؟ منی: باغنی فی أفراح وبنام

وخری . بـــاصحی متـــــأخرة .. منى في صدق وبساطة ..

سيادتك عسارف ان الماهية هنا ما بتكفيش حاجه .. .

يخفض محمود رأسه موافقا ..

تنهض مني . .

تسير .. يحس محمود فجأة أنها

ستتسرب من بین یدیه ینادی ..

تدور على عقبيها وتلتفت نحوه ..

تعود مني وتقف أمام المكتب .

منى : عن إذنك ..

محمود : منی .. محمود : تعمالی .. أنسا حست لی فكرة .

محمود: أنت عارفة صوتك بياثر

قد إيه في إلتاج البنات .

إيه رايك لو نسحل لـك كمام غنوه مع فرقعة

مو سيقية صغيرة ..

ندورها في المصنع لما

تكونى غايبة .

: أنا عندى الفرقة

الموسيقية ..

منى تقول فى لهفة .

#### منزل محمود حلمي

منزل مؤثث تأثيثا جميلا بلا مبالغة . منى ومحمد الحسينى وعبد المطلب وبعسض أفراق فرقة موسسيقية لا يتجاوز عددها أصابع اليد ..

محمود يضبط حهاز التسجيل قبل أن يعطى إشارة البدء .. يقدم إلى منى شرابا ويظهر كثيرا من الود ..

م . ك لوجه محمد الحسينى وهو يغار

من معاملة محمود لمني ..

يعود محمود عند حهاز التسميل ويعطى إشارة البدء ..

(نسمع المقطع الأول من الأغنية)

## المصنع

الفتيات يعملن في نشاط وقد وقف بينهن محمود حلمي وأحمد الرفاعي . محمود حلمي ينظر إلى مني في حب.

منى تهادله النظرات ..

أحمد الرفاعى يلحظ النظرات المتبادلة بين محمود ومني ..

الفتيات منهمكات في عملهن ..

إحداهن تلاحظ النظرات بين محمسود ومنى ..

تغمز لجارة لها وتلفت نظرهما إلى ما بين محمود ومني ..

ابتسامات خلفية بين الفتاتين ..

تنتهي الأغنية ..

عيل إحدى الفتاتين على الأخرى

(نسمع الأغنية بأكملها)

الفتاة : قال صحيح نضارة الحب عامية ؟

الأخرى: بصمى لامدلك وانتسى تعرفي ..

مشهد / ۵ ♥

## غرفة منى في السطح

محمود الحسيني بالعود ليتفظ منى لحنا وأم منى تقدم لهما الشاى ..

نهار / داخلی

4 4 / Agina

## في السطح

يظهر همه الحسيني في غرفته .. يضع العود كأنيا قد انتهى من بروفة اليوم .. تنهيض منى بحهدة وتودع عمد عابتسامة .. أنرج وينرج عمد يودعها ..

تذهب منى إلى حدورتها .. ينظر محمد إلى سيث تقف المعزة .. يذهب إلى المعزة ويتعتضنها وهو يرنو إلى حجرة منى ...

#### خارج المصنع

الفتيات منصرفات من المصنع ..

منى تسير إلى محطة الأوتوبيس .

أكثر من أتوبيس يمسر دون أن تستطيع

الركوب ..

يأتي محمود بسيارته ..

يلمحها في الزحام ..

يشير لها أن تأتى وينادى ..

منى تتجه إليه وتقف من الناحية البعيدة

من السيارة .

منى تردد محمود يفتح الباب .

منى تركب وتسير السيارة ..

محمود ؛ منی .. 🔝

محمود ؛ زحمة قوى .. مـش

ح تعرفی ترکیی ... تعالی اوصلك .

محمود : اطلعي .. ح احدك

فی سکتی .

#### قهوة عند مدخل حارة بيت منى

محمد الحسيني وعبد المطلب يتحدثان دون أن نسمع حديثهما ..

م . ك . م . لمحمد الحسينى وعبد المطلب. محمد الحسينى ينهض لا يستطيع أن يكبح جماح مشاعره ..

يحاول عبد المطلب أن يثنيه عن عزمه . يدفع محمد الحسيني يد عبد المطلب بعيدا عن ذراعه التي أمسك بها .. تسير سيارة في الوقت الذي يصل فيه محمد الحسيني إلى حيث كانت منى تتبع السيارة حالمة .. تستيقظ على صوت محمد المزبحر ..

محمد: منى .. إيسه اللسى

بتعمليه ده ؟

منى : إيه ؟ في إيه ؟

محمد : الناس تقول علينا إيه ؟

منسى: إيه اللي ركبك معاه ؟

لقاني واقفــة فــي

منى لاتزال حالمة 🗓

الزحمسة قسساللي أوصلسك فسسى سكتى. فيهسا إيسه دى ؟

محمد : مش کتر خیره ؟ ..

ما تركبيش معاه تاني .. ده عشان

منى : مصلحتك ..

انت حماطط نقرك من نقره ليه ؟

يوم ما كنا بنسىجل في بيتــه زعلـت لمـا

عی بی<del>ت</del> رحت کے الراجـــل عــــاملنی

کویسس ، ادانیا یومیها حقنیا

وزيادة ، والنهاردة

زعلست انسه

وصلنی .. الراحــل کـــان معایـــا دایــــا

محمود: لطيف...

ما هو كلهم بيبقوا

لطاف في الأول .. منى : أنا حايف عليكي ..

كتر خيرك ..

منی فی سخریة خفیفة .. تولیه منی ظهرها .. وتسیر وهی تحـس ان کرامتها قد جرحت .. ليل / داخلي

مشهد / ۲۶

## غرفة مني في السطح

منى تخلع ملابسها فى ثورة ..

الأم تهدئ من غضبها .. الأم : يا بنتى ده خايف عليكى .

منى : يا ماما أنا مابقتش

صغيره .

ده بيجرحني بكلامه ده.

الأم تربت على كتف ابنتها .. الأم : يا بنتي كلام الناس كتير ..

منى : ما يهمنيش الناس ..

الأم : ومزعله نفسك كده لـ ٩

دانتي حقك تفرحي ..

منى : وإيه اللي يفرح في اللسي

حصل ده ؟

الأم : بيغير عليكي .. ودلوقت

یجی یصالحك .

الأم تنظر إلى ابنتها نظرة معناها « احنا ناس بنفهم . حالك ص . محمد: منى جهزى نفسك . . ح

نعمل بروفة بعد نبص

ساعة .

يسمع طرق على الباب . الأم تبتسم في سعادة وانشراح. ليل / داخلي

مشهد / ۲۵

## مكان متواضع . غرفة ملحقة بنادى أو قهوة افرنجي

الكوراس عدده محدود .

محمد الحسينى يتصبب عرقا وقد

خلع جاكتته ..

عبد المطلب يمترك العود وينظر إلى محمد في تشجيع . ويظهر

بالإشارة ارتياحه للحن ..

منى مجهدة ..

يضع محمد الآلة التي كان يلعب

عليها ويتجه إلى مني .

محمد : أنا تعبتك النهارده ،

بس گان لازم نتعب .. دی فرصتنا .

عبد المطلب: ( لمني )

إيه العظمة دى كلها ؟ مش بعيد يكون اللحن ده أعظم لحسن فسي

حياتك ..

منى : شايف كده ؟

عبد المطلب: واكتر .. شايف أبواب

السما اتفتحت لنا .

عبد المطلب: ألا الحفلة امتى ؟

يلحق عبد المطلب بهما ...

منى في ابتهاج ..

يلتفت عبد المطلب إلى محمد .

عبد المطلب في ضيق لبعد المدة. يسير محمد إلى حواره عبد المطلب .

محمد: بعد ۱۵ يوم ..
عبد الطلب: ياه ..
عبد المطلب: اللحن ده فيه حاجة ..
له طعم تانى ..
كل اللى ح يسمعه ح
كيس ان اللى لحنه

م. ك لوجه عبد المطلب وهو ينظر إلى محمد الحسيني كأنما قد يفحصه .. محمد يرتبك كأنما قد ضبط متلبسا بفعل شيء لا يحب أن يراه أحد وهو يفعله . يضرب عبد المطلب على ظهره ليخفى ارتباكه ..

عبد المطلب: انت بتحبها يا محمد ؟

## المصنع

الفتیسات فسی المصنسع یعملسن وصوت منی یسری ناعما .

قطع

نهار / داخلی

مشهد / ۲۷

#### مكتب محمود حلمي

محمود حلمي ينهص ليذهب إلى المصنع . فهو يحس رغبة في رؤية منى . ولكنه يستردد ويعود إلى مكتبه بعد أن يسير حتى الباب .

قطع

نهار / خارجي

مشهد / ۲۸

#### المصنع

احمد الرفاعي يسير بين الفتيات ليشرف عليهن .. بعض الفتيات يشاكسيه والفتاة الدميمة

. مستمرة في الممس ،

الفتاة الدميمة : أحمد .. حبيبي يا أحمـــد .. ح نجوز امتى يا قمر ؟

.

أحمد يهرول مبتعدا عنها ..

قطع

نهار / داخلي

مشهد / ۲۹

مكتب محمود حلمي

محمود ينتصر على تردده ويغـادر غرفته ويذهب إلى المصنع ..

قطع

نهار / داخلی

مشهد / ۳۰

المصنع

محمود يمر بين الفتيات كأنمسا يجرى تفتيشا .

يسرع إليه أحمد ويحييه ..

يسيزان حتى يقفًا بـالقرب مـن

منی ..

نظرات متبادلة بين محمود ومني ..

محمود ينظر إلى أحمد .

محمود : البنات بتتعب كتير .. لازم نرفه عنهم ..

## رفاص في النيل منطلق إلى القناطر

فتيات المصنع في مرح ..

إحداهن قد وقفت ترقص ...

الفتيات جميعا ينشدان أغنية

جماعية ..

تنتهى الفتاة من الرقص ...

تتجه الفتيات إلى أحمد ويجذبنه

ويحاولن أن يربطن الحزام حول وسطه ليرقص ..

أحمد يقاوم .. .

الفتاة الدميمة تنهيض وتدفع

الفتيات عنه .

وتنجح في فك الحزام من حول

وسطه .

الجميع يضحكون ..

محمسود إلى جــــوار منـــــى

يضحكان ..

محمود يشير إلى أحمد أن تعالى ..

أحمد يذهب إلى محمود ويقف

أمامه .

إحدى الفتيات تغميز جانب

أحمد .

الفتاة الدميمة : جوزى ما يرقصش .

( ثلاثة رجال في حياتها )

يصفح أحمد محمود في حركة لا إرادية .

سكون يسيطر على الجميع .. معمود يضحك فإذا الجميع

يضحكون .

يقف المركب في مرساه عنمد القناطر .

الجميع يمرون كالغزلان علسي الصقالة ..

أحمد يتردد خائفا ..

الفتاة الدميمة تقترب منه... بالتصوير السريع نسري أحممل يجرى على الصقالة كالريح ..

الفتاة الدميمة : هات إيدك .. ؟

## القناطر الخيرية

الفتيات يجرين ويمرحن ويلعبن الكرة . منى ومحمود يفرشان الكرة على الأرض تحت شجرة على النيل ..

محمود ومنى يتعاونان على وضع الساندوتشات والطعام ..

الفتيسات يســـرعن ويتحلقـــن السفرة ..

أحمد الرفاعي يجلس ويستعد للأكل

الفتاة الدميمــة تـأتى وتجلـس إلى جواره .

يراها أحمد فيلقى ما فى يده مـن طعام ويفر منها فرار السليم مـن الأجراب ..

محمود يجلس بينهم ..

منى تجلس أمامه ..

نظرات متبادلة ..

بعد الأكل فتاة تجـرى إلى النيـل لتصطاد سمك .

الفتاة : ترمى الشبكة دى على وشي بكام ؟

الصياد في مركبة . الطرحه بعشرة صاغ ..

الفتاة : هي اللي فاضله ، يا

راحت يا أكلنا

الجيران كلهم سمك ..

ارمی ،

يمـد الرجـل يـده ليــاًخذ العشـرة القروش أولا ...

القروش اولا ...

الفتاة تخرج ورقة بعشرة قــروش وتدفعها للصياد .

الفتاة التى تصطاد وتخرج الصنارة فارغة ..

الصياد يطرح الشبكة تسم

يجذبها ..

فتيات يرقبين الصياد وهمو يلم الشبكة ..

وجوه تترقب ..

الشبكة ليس بها سمكة واحدة بل بعض علب فارغة وقواقع .. الفتاة الأحرى الدميمة ..

الفتيات يعدن إلى حديث باقى المجموعة .

الفتاة الدميمة تمسك بدارع أحمد الرفاعي .

لا يستطيع أن يفر منها .. تغنى منى زفة العروسة ..

.

الفتاة : قليل البحت ..

الفتاة الدميمة: السمك شاف وشك

طفش ..

مئي

څمو د

الجميع يعملن كورس لها ..

الكامـيرا تصـوب إلى النهـر فــى أثناء الغناء ..

السمك ياتي على صوت الموسيقي ..

( إذا أمكن يعمل باليه للسمك

بالرسوم المتحركة .. )

تغرب الشمس ..

تبـدأ الفتيـــات فـــى العــودة إلى الرفاص ..

محمود ومنى وحدهما ينتظران

منى وهى على الصقالة تحدث محمود الذى بدأ يسير حلفها ..

.. مسش ح احسى المسنع بعد النهارده . ح اغنى فسى حفله عامه يسوم الخميس الجساى فسى مسسرح النحوم ..

: أستاذ محمود أنا آسفة

: کنت حاسس انیک مش ح تفضلی فی المصنع . عشان کده طلبت منیک نسیجل اغیانیکی عشیان صوتک یفضل معانا. محمود وهو لا يزال خلفها على الصقالة .

### مسرح النجوم

منى تغنى الكوبلية الأحير من الأغنية التى لحمد الخميني ..

فى لوج حلس جمال الدين هلال .. ومصطفى صفوت .. مصطفى ينظر إلى جمال الدين ويهز راسه وعلى وجهه تعبير «ما فيش كده» .

جمال الدين يبادله نفس الشعور .. ما إن تنتهى منى من الغناء حتى يقول مصطفى لجمال الدين .

مصطفى: إيه رأيك ؟

جمال : اکتشاف ..

مصطفى : وح تسيبها يخطفوها ؟

جمال : اطَّمن .

یخرج من حیبه کارت ویکتب بعض کلمات ویعطی الکارت لمصطفی ویشیر لـه براسـه ان یذهب إلیها ..

مصطفى يأخذ الكارت وينهض ويخرج من اللوج ...

## غرفة مني بالمسرح

منى تدخل غرفتها .. تجد كورونة ورد فاخرة .. تسرع فرحة إلى الكارت .. تقرأ . .« محمود حلمى مع تهانى القلبية وأطيب التمنيات

(یمکن آن تقرآ بصوت محمود حلمی)

تدور حول نفسها وهي في قمة النشوة ..

بسمع طرق على الباب . من

يفتح الباب ويظهر محمود . منى دون مواربة أو تحفظ ..

تمد يدها مصافحة ..

يأحذ يدها بين يديه في حب .

يسمع طرق على الباب ..

محمود ينظر إلى مصطفى فى نظرة فاحصة وياخذ الكارت ويغلق الباب دون أن ينطق حرفا ..

منی : ادخل ..

منی : محمود . .

محمود 🕟 : منسى .. ألسف

مبروك ..

مصطفى : للآنسة منى ..

مصطفى يقدم الكارت إلى منى منى تقرأ منى تقوم وهى فى قمة الفرح . تلتفت إلى محمود وتقول لمه فى نبرة من يطمئن حبيبا على أن الطلب للعمل .

تضع منى اللمسات الأحيرة على وجهها وتتحرك لتخرج .. فيفسح محمود لها الطريق شم يسر في إثرها .. يخرجان من الغرفة ..

منى : جمال الدين هملك مكتشف النجوم ؟

منى : عايزنى اقابله فى مكتبه بكره الساعة ٨ مساء .

قطع

## خارج مسرح النجوم

محمد الحسينى وعبد المطلب والفرقة الموسيقية المتواضعة واقفة على باب المسرح دون أن يحفل بها أحد ..

محمد الحسني يتلفت ..

عبد المطلب : مستنی إیه ؟ محمد : منــی زمانهـــا حایــــه تروح معانا .

> تخرج منی ومحمود ، ومـــا أن یری الجمهور منی حتی یسرع إلیها ..

> محمود يحميها ويشق بها الطريـق إلى سيارته ..

> منسى ومحمسود فسنى السسيارة والجمهور حول السيارة ..

> م . ك . لوجه محمد الحسينى وهر ينظر إلى منى فيى السيارة .. انفعالات شديدة على وجهه . غيرة ممزوجة بخوف من أن تكون هذه الليلة آحر عهده بمنى ..

لیل / خارجی

مشهد / ۳۲

## السيارة في شوارع القاهرة

محمود: كنتى الليلة دى عظيمة . . مدهشة تستحقى

مكافأة.

منى :

محمود : خمسة جنيه .. ؟ إ

أكتر شوية ..

محمود ومنى فى السيارة وهما فى نشوة . منى فى دلال تذكره بالكافأة التى أعطاها إياها .

مشهد / ۳۷

ليل / خارجي

### في ملهي فاخر

منى ومحمود حالسان على مائدة يتناولان العشاء .. منى تنظر إلى محمود فى حب .. محمود تلتقى عيناه بعينيها . يتوقفان عين الأكل فقد شغلا

يتوقعان عن العيون .. عنه بمناجاة العيون ..

تفيق مني من شرودها ..

منى : أستاذ محمود .. تيجـــى معايا بكره لما أقابل حمال الدين هلال ؟

## مكتب جمال الدين هلال

منى تدخل وإلى جوارها محمـود حلمي .

ومن زاویة منسی نبری مصطفی صفوت علی مکتبه ..

من خلف مصطفى نرى مصطفى ينهض ليستقبل

القادمين .

مصطفى يفتح الباب الفاصل بين مكتبه ومكتب جمال الدين ..

تتقدم منسى وهسى فسى غايسة الاضطراب ، وإن كانت تحساول

ان تجمع شجاعتها ..

محمود يتقدم ثانت الخطو وينظر إلى منى مشجعا .. يراهما جمال

الدين فينهض لاستقبالهما ..

يتقدم إلى منى ويصافحها ويرفع بدها إلى فمه ويقبلها ..

محمود حلمي يرقب ذلك في

استياء ..

يصافح محمود حلمي .

منى تقدم حلمي إلى جمال الدين .

مصطفى: أهلا .. أهلا ..

منى : الأستاذ محمود حلمي

منى فىنى بسساطة ودون أى تكلف .

محمود يحس ارتياحا لبساطتها وصدقها .

يشير جمال الديـن إلى مقعديـن وثيرين أمام مكتبه .

تجلس منى ثم يجلس محمود .. ويذهب جمال ليجلس خلف مكتبه الفاخر ..

يدحمل الفراش ويقف منتظمرا التعليمات .

جمال مداعبا ..

يتحرك الفراش ويخرج .. يتأهب جمال للحديث .. ثــم يتحدث .

م . ك لوجه محمود وقد لاح فيه التحفز .

مدير مصنع تعبشة الشاي .

مدير المصنع اللي كنت باشتغل فيه ..

جمال : اتفضلوا ..

جمال : (لمني ومحمود) تشربوا

إيه ؟

محمود : شای ..

منی : شای برضه ..

جمال : ما اشربش الشماى = أشرب أزوزة أنا ...

جمال: انتى موهوبة يا آنسة .. صوتك عظيم ما حدش يقدر ينكر القمر .. لكن الموهبة لوحدها ما

تكفيش .. الموهبة عــايزة صقل وإعداد ودعاية .

الدعاية مهرة حدا

جمال في ثقة

وافتكــر انتــى عارفـــة الدعاية دى لعبتنا .

تبتسم منى وتتقسدم إلى حافة الكرسى . الكرسى . إنها تريد أن تصل إلى نتائج هذه المقدمة ..

يلتفت جمال إلى محمود .

جمال : حدى الشاى مثلا ..

أهو كلنا بنستعمله وفى ساعات ما نلاقوهوش فى السوق، بالرغم من كده فى الجرايد .. فى الشيوارع .. فسى التليفزيون دعاية عن الشاى . مش كده يا أستاذ محمود ؟ ..

جمال ينظر إلى منى ..

محمود : تمام ..

جمال

منى النهارده أحبارك ح تملا الجرايد ، وصورك ح تنزل فى الجلات الفنية ، وح تفضل تلاحق الناس بأحبارك لغاية ما تبقى فى كل قلب وعلى كل لسان ..

منى شاردة تصغى إليه كأنما تسمع لحنا جميلا

جمال : ما نقدرش نعمل

أنا شايف إننا نحرر عقد لمدة خمس سنين ، أدفع لمدة خمس سنين ، أدفع للمدة خمس سنين ، أدفع للمدى عليها عندما حنيه تشتغلى فيهمم تسمع الشروط من الفرح .. لحساب مكتبنا .. لما وتفيق على صوت محمود عمود : لا يا أستاذ جمال .. ما نقدرش نقبل الشروط

منى تهم بأن تتكلم لتوافق على الشــروط . ولكنهــا لا تحــد صوتها .

جمال : دى محتاحة لمدربين وملحنسين ودعايسة كبيرة .. وانت عارف مصاريف الدعاية ..

دى .

الحاجات دى كلهسا عشان حفلة واللااتنين.

محمود : الملدة سلمتين ونساخد ٥٢٪ من إيسراد كل حلل حفلة بعد المصاريف .

حمال : نخلیها ٤ سنین و ٣٠٪..

منى : مېروك . .

جمال : مبروك ..

محمود : فتحة حير إن شاء الله .

محمــود : (لجمال) مبروك مرتين ..

تنظر منى إلى محمسود وجمال كأنما تشاهد مباراة في التنس منى كأنما تخاف أن تفلت منها الفرصة تنهض وتمد يدها لجمال .

محمود ینهض مهنتا منی یصافح جمال

.

مـرة للعقــد .. ومــرة لشطارتك .

•

يبتسم الثلاثة ..

#### مسرح

منى تتدرب على الغناء . يجلس جمال الدين هلال فى يجلس جمال الدين هلال فى الصحفى صطفى صفوت وآخرون . . فى آخر الصف فى المسرح نرى محمود حلمى يرقب التدريب . . يصفق مصطفى وجمال الدين . يصعد جمال الدين إلى المسرح . يتحدث إلى منى فى ود .

جمال : النهارده أحسن كتير .. برافو ..

يأتى أحد المصورين ويصور منى في أوضاع مختلفة .. جمال الدين يأخذ منى ويخرجان من المسرح و حلفهما مصطفى صفوت والآخرون ..

و ينصر ف..

قطع

#### منزل محمود حلمي

محمود حلمى ممدد على أريكة ، يصغى إلى الأغنية التى سجلها لمنى أيام أن كانت تعمل فى المصنع .. لقطات لوجه محمود حلمى تسم عن الوجد ..

قطع

ليل / داخلي

مشهد / ۲۶

### منزل مني الفاخر

منى فسى مسنزل فساخر تعلق صورتها الكبيرة فسى غرفسة الاستقبال ..

فاطمسة أم منسى تدخسل وقسد ارتدت ثوبا جديدا...

لم يتغير منها شيء .

تلتفت إليها منى ..

أم منى : يا بنتى أنا مش عارفة طريق حاحة هنا أبدا . وابور الجاز فين ؟ منى : وابور الجاز إيه يا ماما .

عندك البوتاجاز .

الأم : حد الله بينى وبينه .. انتى مستغنية عنى والـلا إيه ؟

الأم: عايزاه يهب فيه ..

يا ماما معزة في بلكونة

أودة النوم ؟

منى : يا بنتى هو أنا ما عنديـش أصل ؟ اللي ما لوش خير

فی قدیمه مالوش خیر فسی

جديده ..

منى تنهض وتسمير مع أمها .. تـرى المعزة فى بلكونة غرفة نوم الأم .. تدخل منى وخلفها أمها .. تـرى

تقف منى لحظة كأنما قد صدمتها

الحقيقة التي قالتها أمها ..

تتجه منى صوب الباب .

منى : عن إذنك يا ماما .. ؟

الأم : على فين ؟

منى : راجعة حالا ..

ليل / خارجي

مشهد / ۲۶

منزل منى القديم

منى تنزل من سيارتها عند بــاب الحارة التى كانت تسكن فيها .

تتقدم منى فى تودة إلى المكان اللذى كان يجلس فيسه محمد الحسينى ورآها منه عندما جاءت فى سيارة محمود حلمى.

منى : (لصاحب المحل) من

فضلك همو الأسمتاذ

محمد الحسيني فوق ..

الرجل: الأستاذ محمد عزل ..

منى : ما تعرفش عزل فين ؟

الرجل: ما سابش عنوانه ..

قطع

لیل / داخلی

منى تعود مطرقة إلى سيارتها ..

مشهد / ٤٣

### منزل مني الفاخر

تعود منى إلى المنزل . تـرى أمهـا فـى الحمــام تغســل

بعض قطع ثيابها ..

منى تنظر إلى أمها في دهشة .

منى: بتعملى إيه ؟ ما الغسالة

عندك ..

الأم: يا بنتى هي الهدوم تنظف

إلا إذا قرضتها بإيدى .

منى تهم بمغادرة الحمام ..

الأم تنظر إليها ــ

الأم : يابنتي قبل ما تروحي هنا واللاهنـا قـولى لى الهــون

فين ؟

حاكم أنسا ما احبس اطحن حاجسة بسالكن بتاعكو ده ..

> تسير منسى وإذا بجرس التليفون يرن ..

> > تتجه منى إلى التليفون ..

يدق جرس الباب ..

تضع السماعة وتذهب إلى الباب . تفتح الباب ترى جمال الدين . تبتسم لمه وتفسح لمه الطريسق فيدحل ..

تسرع مني إلى التليفون وترفعه .

محمود : مساء الخبر يا منى ..

بتعملي إيه الليلة دي ؟ ...

منى : أبدا ولا حاجة .

منى : آلو .. مين ..

محمود : إيه رأيك أنا عازمك ع

العشا .

منى : عن إذنك لما اشوف سين اللي جه .

منى : أنا أسفة يا محمود . حمـــال حه .. عندنا شغل ..

یوم تسانی نتعشسی سنوا . اورفوار .

تضع السماعة ..

وتذّهب مع جمال إلى الصالون . ما إن تجلس حتى يقدم لها جمال البوم الصور وما قالته الصحف عنها .

منى تقلب الألبوم في نشوة ..

يلحظ جمال نشوتها ...

جمال : دى بس حاجة كده . لسه . لسه كتير .. كتير

قوى .

مشهد / ٤٤

نهار / خارجی

### مصنع الشاي

الفتيات في المصنع يتحدثن . واحمد يحاول أن يعيد النظام بــــلا

جدوى.

إحداهن : قريى الجرايد قالت إيه

عن مني صدقي ؟

أخرى : قالت إيه ؟

الأولى : إنها محتــارة تقضـــى

الصيف السية دى في اسكندرية

ولا في لبنان ؟

الثالثة : الحسلات بتقسول إنهسا

بنستحمه كل يــوم بتلاتـين

كيلو لبن حليب ..

الفتاة الدميمــة: والله وصلتي يا مني يـــا

بنت فاطمة .

حظوظ بس احنا مالنا وحشين البحت اللي

ر مايل ..

تنظر إلى أحمد الرفاعي .. فلما

الر ابعة

يسمعها يفر منها ..

فتاة رابعة شاردة تفكر ..

ايه دلوقت ؟ ...

: یا تری یا منے ہتعملی

غروب / خارجي

مشهد / ٥٤

### شاطئ النيل

منى وجمال يسيران على شاطئ النيا, مشية عسكرية .. يظهر التعب على وجه مني .

ينظر إلى ساعته . يسران ويظهر أن مني تجاهد

وتحاول أن تخفى تعبها ..

يظهر التبرم على وجه مني . يحنو جمال عليها ويلف ذراعه حولها في عطف شديد .. يسيران حتى يبتعدا .. من الخلف من بعيد نحس أننا نرى ظهرى عاشقين ..

: كل يوم ساعة مشى ع جمالي الأقل ...

فاضلك ربع ساعة ..

: الأكل أنا وسيت الطباخ جمال عليه .. لازم تخسيي

خمسة كيلو كمان ..

: آه .. تكاليف المحد .. جمال

#### ليل / داخلي

### غرفة السفرة بمنزل مني

منى وأمها جالستان إلى السفرة. السفرجى يضع أمامهمـا أطباقـا بها طعام مسلوق ..

حزر .. بسلة .. كمية قليلة حدا من الأرز .. شريحتان من اللحم ..

الأم تأخذ ملعقة أرز ..

الأم: رز من غير ملح ؟ لا يا

منى أنا ما اقدرش ع الأكل ده .. أنا عسايزة

اطبخ أكلى بإيدى .. أنا مصاريني نشفت وعنية

مساریتی تسمعت وحیب نشفت ..

ياما اشتقت لدموع البصل

منى : على فين يا ماما ..

الأم: ح اقلى لى بيضتين ..

قطع

تتنهد الأم وتقول في صدق ..

الأم تنهض وتنطلق نحو المطبخ..

#### منزل منی

منى والأم حالستان بعــد الأكــل فى غرفة الأم . والمعزة تظهر فى الشرفة .

الأم في يدها مطحنة بن صغيرة

صفراء طويلة .. تديرها بيدها..

ترى الأم المعزة وهي تتكلم ..

منى : مـا عنـدك الطحنــة بالكهرباء .

بالحهرباء .

الأم : والنبسي مــا تعوحليــش

مزاحى .. أنا باطحن تلقيمة

بتلقيمة طازة طازة ..

الأم : مش عارفة المعزة نفسها

مسدودة ليه اليومين دول .

منى : أبعت لها الدكتور ...

الأم : دكتور إيه يـا منــى ! دى

صاحبة مزاج ما انتسى

عارفة ...

ما لقتيش برضه محمد

الحسيني ؟

ى : آلو .. محمود ؟ مساء

الخير .

تېتسىم مئى .

يظهـر علـي وجـه الأم أنهـا تذكرت شيئا .

منى تهز رأسها بالنفى ..

يدق حرس التليفون .. تنهض مني وترفع السماعة .. ليل / داخلي

مشهد / ۸۶

#### منزل محمود حلمي

محمسود ممسددا وإلى حسواره

ریکوردر .

محمود : مساء السور . انتسى بتعملي إيه دلوقت ؟ . .

ص. منی : باستریح شویة .. وانت ؟ ..

> محمود دون أن يتكلم يضع سماعـــة التليفون على الريكوردر ..

ليل / داخلي

مشهد / ۶۹

منزل منی

منى تصغى إلى أغنيتها وهى فسى قمة السعادة ..

لیل / داخلی

مشهد / ۵۰

### منزل محمود حلمي

محمود : أقدر اشوفك امتى ؟ ص . منى: بكرة بعد طابور المشى . . محمود يعيد السماعة على أذنه .

### لنش في النيل

محمود حلمي ومني في لنش في

النيل.

محمود: صحيح مضيتي عقدين

بطوله في السينما .. ؟

منى : أهى دعاية ..

لو رجعنا للأحبار اللي

اتنشرت السنة اللي فاتت

عن المطربين والمطربات

والممثلين والمشلات ح

تلاقى كىل واحد منهم

مضى يجي عشرين عقد ، وتلاقي مصرح تنتج يجي

٠٠٠ فيلم في السنة ..

محمود: يعني مش صحيح ؟

منى : وإيه اللي صحيح في الدنيا

اللي عايشين فيها ؟ ...

محمود : احنا ..

محمو د يضمها إليه في حب ..

يميل عليها يقبلها ..

تستسلم له ..

يغيبان في قبلة طويلة ..

اللنش يخترق الماء كالسهم ..

مني في نشوة ..

تعتدل مني وتتحدث بلهجمة جادة .

#### منزل منی

منى تغدو وتروح فى المنزل مفكرة . تدخل البلكونة وتمسح بيدها على المعزة ..

أمها تراقبها فى دهشة . . تعود منىى وتحلس على طرف سرير أمها . .

تنهض ثم تخرج وما تلبث أن تعود وتجلس على السرير ..

أمهــا تراقبهــا وعلــى وجههــا تساؤل .

الأم : إيه اللي شاغل بالك يا بنتي؟

منی : محمود حلمی ..

الأم : ماله ؟ طول عمرك تمدحى

فيه وتقولي إنه طيب وابن حلال .

منى : ما هو ده اللي شاغلني يا ماما .

الأم: مش فاهمه حاجة ..

منى : محمود بيحبني ..

الأم : وماله .. ح نلاقي أحسن منه

فين ؟

منى : بس أنا خايفة ..

حايفة ليكون حبى له عشان

منی فی قلق وحیرة وهی تعبـث بأصبعها كان ريسى فى يسوم مسن الأيام . كسان أملى وأمل البنات كلهم .

الأم: يعنى بتحبيه ؟

تصمت منى والسكوت علامة الرضا ..

الأم تستمر في الحديث ..

الأم : وهو بيحبك .. يبقى خلاص . منى : ياريت يا ماما كنت متــأكدة

من عواطفي ..

ليل / خارجي

مشهد / ٥٥

### حفلة زفاف في بيت كبير

محمد الحسينى وعبد المطلب والفرقة المتواضعة تسلى أطفال الأسرة والخدم .

الأولاد ملتفين حول الفرقة كأنما يشاهدون مباراة بنج بونج .. يأتى فراش ويقول لمحمد الحسيني .

محمد الحسيني يتوقف عن العزف والغناء .. ثم ينهض وينسحب وفرقته حلفه . محمد الحسيني وهو في طريق

الفراش : قوام .. الست وصلت ..

الحنروج .

تقدم منسى ومن حولها المعجبون ..

محمد الحسيني يخفسي نفسه في الحائط .

منى تتقدم ثابتة الخطو ترد على تحيات المعجبين فى إشراق .. يخرج محمد الحسينى ويسرع إليه عبد المطلب ..

محمد الحسيني وعبد المطلب أمام الدار المزدانة بالكهرباء ..

عدالطلب: انت بتهرب منها ليه ؟
ليه ماتروحش تقابلها ؟
عمد الحسنى: أنا فنان عبد
المطلب .. أنا لى كرامة
الفنان ولو كانت
عايزانى كانت بعتت

عبد الطلب: تبعت لك فين وانت كل ليلة في مولد واللا في فرح .. هنا واللا هنا .. واللا في قهوة في السيدة أو في الحسين ..

عبد الطلب: عيباك اناك حساس

محمد

زیادة عن الدازم .. انت ناسی انگ انت صاحب الفضل علیها . لولاك یا محمد كسان زمانها فی المصنع لغایة دلوقت .

: مش ممكن كانت ح تفضل فى المصنع على طول .. دى موهوبة .. والموهبة دايما بتعرف طريقها .. إن ماكنتش انا اديتها الفرصة كان غيرى ح يديها لها .. هو عشان فرصة ابقى لازم استعبدها ..

عبد المطلب: كرامتك دى اللى ودتنا في داهية .. باللا بينا ..

محمد : أناح افضل هنا لما اسمعها .

عبدالطلب: خلیاک انست هنسا اتغدی .. آنا عصافیر بطنی بتصوصو .. عبد الطلب يائسا.

يسحبه ليسيرا منصرفين ..

محمدا الحسيني يقف في مكانه .

### حفل الزفاف

منى وقفت تغنى .

محمودحلمي بين الموجودين .

جمال الدين هملال بمالقرب منه يتبادلان النظرات ، وقد أحس كل منهما منافسة الآخر له في

حب مئی ..

قطع

ليل / خارجي

مشهد / ٥٥

## ركن بالشارع

محمد الحسيني في ركن من الشارع يصغى إلى صوت مني.. يظهر الوجد في وجه محمد وتترقرق دمعتان في عينيه .. إنه يجبها ولكنه قانع بأن يظل بعيدا عنها ، فهو يعرف أنه لم يعد كفنا لها ..

# واجهة البيت الذي به الفرح من الخارج

يخرج محمود حلمى .. يذهب إلى سيارته ويعود بها لتقف أمام الباب الذى ستخرج منه منى . إنه يأمل أن تركب معه ..

يخرج جمال الدين هلال ويذهب إلى سيارته ويعود بها ويقف أمام الباب أيضا ، فهو واثق من أن منى ستركب معه..

يىترك محمود السيارة ويصعد بعض درجات ويقف انتظارا كروج منى . ويسترك جمال سيارته ويصعد الدرجات وينتظر منى .

إنهما عند جانبى الباب كسبعى قصر النيل .. نظرات متبادلة بينهما .. لخطة تحد ..

یظهر محمد الحسینی و هو فی الشارع بعیدا یمد عینیه یمتع نفسه برؤیة منی علی البعد .. تخرج منی و حولها بطانتها .. منی تحمود و جمال ..

تحييهما بابتسامة . ثــم تشـير لسائق سيارتها أن يأتى .. تهبط منى وتركب سيارتها يسرع محمود إلى سيارته ويركبها ليقتفى أثر سيارة منى .. وكذلك يفعل جمال .. محمد الحسينى يرقب منى من بعيد وقد تهللت أساريره .. يبدأ محمد الحسينى فى السعال .

ليل / خارجي

مشهد / ۷٥

## شوارع القاهرة

سيارة منى تسير فى الشوارع شبه الخالية .. سيارة محمود فى إثرها .. سيارة جمال تعترض طريقها . سيارة تاكسى تخرج بسرعة من شارع حانبى .. تمر سيارة منى من إشارة قد أطفئت وتركها عسكرى يلحظ محمود أن الإشارة مطفأة يلحظ محمود أن الإشارة مطفأة

فيقف بسيارته عند صندوق

( ثلاثة رجال في حياتها )

الإشارات وينزل من السيارة ويذهب إلى جهاز الإشسارة ويضىء الإشارة الحمراء ثم يعود إلى سيارته وينطلق حلف سيارة منى ..

ياتى جمال بسيارته ، يجد الإشارة الحمراء فيقف وتطول وقفتمه .. ينظر إلى مكان عسكرى المرور فلا يجد أحدا . يفطن إلى المقلب الذي أحداه من محمود فيظهر الضيق والتوعد على وجهمه . ثمم ينطلق خلفهما .. ليل / خارجي

مشهد / ۸۵

# أمام منزل منى

منى تهبط من السيارة .. محمود يقفز من السيارة يلحق بها وفى يده علبة ملبس .. يقدم لها العلبة.

محمود : إيه رأيك في علبة الملبس اللي الدي ادوها للمعازيم الليلة دى ؟

منى : لطيفة ..

محمود : يعني عجبتك ؟ ..

منى : ذوقها جميل .

محمود : خلاص نجيب منهما ليلـة

فرحنا .

منی و محمود کانهما فی حلم جمیل .. یستیقظان من حلمهما علی صوت فرملة سیارة جمال . جمال ذهب إلی حیث وقفت منی و محمود ..

جمال ينظر إلى محمود نظرة كأنما يقول له « عملتها » .

محمود يبتسم في انتصار..

منى تحس أن الموقف قد توتر .

منى : اتفضلوا فوق . . ح نقف ف الشاء ع

في الشارع ؟ ..

جمال : ( لمنی ) انتی لازم تستریحی .

يا حبيبتي ، عندك حديث

صحفى بكرة الساعة ١١ ا الصبح ..

منى : طب عن إذنكم .. مساء الخبر .

منى تنظر إليهما وتقول في رقة.

تصعد منى وهما يرقبانهما حتى إذا ما اختفت عنهما ذهب كـل منهما إلى سيارته

جمال يعجز عن أن يكبت عواطفه ..

ينطح سيارة محمود بسيارته ..

نهار / داخلی

مشهد / ٥٩

## مكتب جمال الدين هلال

منى وجمال فى المكتب .. وقد حلسا على المقعدين الوثيرين الموجودين أمام المكتب .. يظهسر أن جمال يحيسط منسى بعو اطفه الصادقة ..

جمال: عيد ميسلادك مناسبة جميلة عشسان الحرايسد كلها تكتب عنىك . . وعن الحفلة اللي ح تكون حنلة الموسم . .

يفتح الباب ويدحل مصطفي

صفوت . مصطفى : المحــرر الفنـــى لمحــــــة

ينهض جمال لاستقباله .. حمــــال : الفنون.

يدخل محرر الفنون وجمال يقابله خليه يتفضل . .

فيى منتصف الحجرة ..

ويصافحه في ترحيب حار ..

نهار / داخلی

مشهد / ۲۰

## مكتب محمود حلمي بالمصنع

الفتيات يتحدثن وأحمد الرفاعي

يصغي ولا ينهرهن ..

إحداهن: بكرة حفلة عيد ميلاد

مئی ،

ثانية : ما احناح نكون

هناك ، بس ما حدش

ح يسأل فينا ؟

ثالثة : إزاى بقى ؟

الثانية: مش احنا اللي عبينا

الشاى اللي ح يشربوه.

أحمد : الغلابة اللي زينا مالمش

مكان في الحفلات دي .

الدميمة : ربنا ما يغلب لك وليه ..

يظهر محمود حلمي في المصنع . يسود الهدوء فجأة ..

أحمد الرفاعي يدفعها بيده في رأسها كأنما يعسير عسن قول

( اتلهی ) ،

أحمد الرفاعي يسرع إليه محمود يحدثه بلهجة جادة .

عمود: (الأحملة) بعسلا مسا تخلص الشعل روح

احليق واستتحمي واكوى .. بدلتك ..

> أحمل يتحسس شعره ويظل واقفا صامتا وهو في دهشة .. محمود يعطيمه ظهره ويقبول لمه وهو ينصرف ..

: ح تيجي معايا حفلة عید میلاد منی .

م . ك لوجه أحمد وقد ارتسمت عليه

دهشة مضحكة فيها بلاهة ..

مشهد / ۲۱

ليل / داخلي

#### منزل منی

الخدم يتاهبون لاستقبال المدعوين . أم منى تــروح وتجــئ كالخيلة كالكدابة دون أن تفعل شيتا ..

جرس الباب الموسيقي يدق .. أم منى تهمم أن تقوم « مين » لكنها تسرع وتغلق فمها .. أحد الخدم يذهب ويفتح الباب.

يظهر مصطفى صفوت وهو يحمل صندوقا عليه بطاقة ظاهرة ..

الخيادم يسأخذ منمه الصنيدوق. ويغلق الباب ...

يتوجه بالصندوق إلى أم منسى .. وتساّخذ منسه الصندوق وهسى متلهفة لا تطيق الانتظار .. تفتح الصندوق وتخرج منه بالطو فرو فاخر ..

تنادی علی منی .

الأم : منى .. منسى .. واحمد باعت لك بالطو حلمه أرنب .

تتبادل نظرات استخفاف خفية بين الذين حاءوا لخدمة المهنئين .. منى تخرج من غرفتها بسرعة .. ترى البالطو فتصيح في إعجاب وتسرع وتنتزع البطاقة .. ترتديه منى وتخطر به في دلال شم

تسرع لترى نفسها في المرآة ..

منى : (لأمها) ده هدية جمال .

(x,y) = (x,y) + (x,y

# أمام منزل منى

السيارة تقف ويهبط المدعوون . ينزل محمود حلمى ويتبعه أحمد الرفاعى وقد حلق وكوى بدلته. أحمد الرفاعى يسير وهو يزهو بنفسه كأنما قد أحس خطره فجأة .

يغيبان في مدخل البيت ..

بعض سيارات تقبل وينزل منها رحال وسيدات ..

يتجهون إلى مدخل البيت .

محمد الحسيني يسير متلصصا وهو يتلفت ..

يقف مترددا ثم يجمع شجاعته

وما إن يصل إلى مدحل البيت حتى يقف فحأة .. ثم يدور على عقبيه وينسحب خائف كأنما كان مقدما على ارتكاب حريمة ثم أحجم ..

( لابد أن يحس المساهد أسى لانسحابه).

#### حفلة عيد الميلاد

منى وإلى جوارها جمال .. المصورون يلتقطون لهما بعض الصور . يبدو أن جمال يحاول أن يستأثر يها .. محمود حلمي وأحمد

يبدو أن جمال يحاول أن يستاتر بها .. محمود حلمى وأحمد الرفاعي واقفان بعيدا يتحدثان وهما ينظران إلى منى وجمال .. جمال يحدث منى وهو يضحك.

منی: أنا مش عارفة أشكرك ازاى على هديتك العظيمة دى ؟

. . .

جمال : دى حاجة متواضعة ما تليقش بيكي ..

جمال : وإيه هدية محمود ؟ . . باكو شاى ؟.

محمود : (لأحمد) فاشخ بقه قرى كده لمه ؟ مش خايف وشه ينفلق ..

يبتسمان في سعادة ..

محمود ما إن يلحظ الابتسامة حتى يزداد ضيقا ..

جمال يقول لمني معرضا بمحمود .

ينفحر جمال ضاحكا ومنى تريمه خاتما فاخرا في أصبعها .. محمود لا يطيق ضحكة جمال .

يخرج محمود بطاقة من حيسه يقدمها إلى أحمد الرفاعي .

يتحرك أحمد إلى حيث تقف منى وإلى جوارها جمال .. ويتجه محمود خلفه ..

نسمع منى وهمى تقول لجمال قبل أن يصل إليه أحمد .

أحمد يقدم الكارت لجمال .. يرفع محمود يده ليلمز حسب أحمد .

تلحظ منى ذلك وتكتشف فى لحظة حقيقة ما يجرى .. وتفتح فمها لتحذر محمود ولكن محمود يكون قد لمز جنب أحمد .

أحمد يلطم جمال .

جمال يلكم أحمد لكمة قوية .. فلاش الصور التى تلتقـط يظهـر بوضوح ..

منى تنظر إلى محمود فى عتاب . لا يطيق محمود نظــرات العتــاب يطرق وينسحب من الحفل . .

محمود : شايف اللوح ده اللي المحمود : واقف يضحك مع منى ؟

أحمد : طبعا شايفه ...

محمود : ادیله الکارت ده ..

منى : أحسن هدية العواطف النبيلة .. الحب الصادق.

أخمد : حي ..

منی : برضه کده یا محمود ؟

#### المصنع

الفتيات يشاهدون صورة أحمد الرفاعي في إحدى المحلات وقمد ألقى على الأرض وجمال واقبف عند رأسه .. يظهر أحمد عند رأس المصنع وقد ازرقت عينه ... الفتيات يهمسن ..

يسرعن إلى أماكنهن ويتظاهرن بالانغماس في العمل ...

يسير أحمد بين الفتيات .

ينظر إليها فسي غضب فتتظاهر أنها تدندن ..

يسير حتى إذا اقترب من فتاة الحرى تهمس .. ما إن ينظر إليها حتى تتظاهر بأنها مشغولة جدا في عملها ..

يدنو من الفتاة الدميمة .

الفتيات : جه .. جه ..

إحداهن : ( بصوت خافت ) إيش حشرك يا صعلوك بين الملوك ؟ ..

: من خرج من داره اتقل الثانية مقداره ..

الدميمة : كنا في حره وطلعنا

لېره .

نهار / داخلی

مشهد / ۲۰۰

# مكتب محمود حلمي

محمود فی مکتب یغـدو ویـروح فی قلق .

ينظر إلى التليفون ..

م . ك للتليفون ..

يرفع السماعة ثم يضعها ..

يغمدو ويروح .. لا يسزال فسي تردده .

يعود ويرفع السماعة ..

ويدير القرص ..

مشهد / ۲۳

نهار / داخلی

#### منزل منی

التليفون يرن في منزل مني .

منيي تشير لأمها لنزي من المتكلم . .

الأم ترفع السماعة ..

ترفع صوتها وهي تنظر إلى ابنتها ..

تشير مني إلى نفسها بأصبعها ثم

تشير لا .. لا .. وتهمس .

الأم : آلو .. مين ؟ الأستاذ محمود . مساء

الخير يا أستاذ محمود ..

منى : (ھامسة)قولى لـه أنــا

مئي

مئي

الأم

مش موجودة ..

الأم : بتقولــك هـــى مــــش

مو جودة .

منى : ليه عملتى كده يا ماما ..؟

الأم: بتنكرى نفسك منه ليه ؟..

: يعنى عجبك الفضيحة

اللي سببها لي في البلد

كلها ؟

الأم : ولا فضيحة ولا حاجة ..

اهو حلی الحراید تتکلم عنك من غیر ما تدفعی

فلوس . . مش ده اللي بتقولو ا عليه بر حانده .

: بروبا حندا يا ماما ..

: أهو عملها لك ببلاش .

منى : ويخلى أحمد يرقع حمال قلم

قدام الناس كلها ؟ ..

الأم: غار .. النار شبعللت فيي

حتته .. عمل اللي عمله ..

منی : کان ناوی علی کده ..

جاب أحمد معاه .. دير من الأول كل اللي عمله.. الأم في خبث ..

منى فى ضيق واستياء . الأم

تضع السماعة ..

مني تشير إلى صحـف ومجـلات

قربية منها ..

نها ..

الأم : ما هو ده الحلو فسى الموضوع يا منسى .. ده دليل علسى إنه بيفكر فيكى .. بيحبك ..

منى فى صوت أقرب إلى الهمس كأنما تحدث نفسها ..

: عايزة استريح بقى ..

مشهد / ۲۷

لیل / داخلی

# كازينوعند الهرم

مئي

منى وجمال عند كازينو فوق ربوة عالية عند الهرم .. القمر بدرا .. المنظر شاعرى .. يؤثر المنظر في جمال فيمد يده .. ويأخذ يد منى في يده .. نظرات والهة من جمال .. كانت في قرارة نفسها تفتش عن حقيقة مشاعرها .

جمال: الدنيا حلوة يا مني ...

#### فلاش ماك

نرى محمود حلمى يأخذها بين احضانه ويقبلها وهما فى اللنش . ابتسامتها تنقلب إلى ابتسامه رضا واستسلام .. جمال يدنو منها ويحاول أن يلف ذراعه حولها .. تفيق منى وتعود إلى واقعها .

مشهد / ۲۹

نهار / داخلی

# مكتب مجمود حلمي

م . ك للتليفون .. حمود يغدو ويسروح أمام التليفون . يمد يده ويرفع السماعة ثم يعيدها .

#### منزل مني

م . ك للتليفون ..

منى تغدو وتروح أمام التليفون .

تترقب رنين التليفون ..

تبتعد ..

يرن جرس التليفون ..

تهرول ثم ترفع التليفون .. في

لمفة ..

يظهر على وجهها خيبة الأمل .

منى : الو :

منى : التسجيل اتأجل ساعة ؟

طيب متشكرة ..

غروب / داخلي

مشهد / ۷۱

# منزل مني من الخارج

محمود حلمى يأتى بسيارته ويقف عند باب البيت .. يهم بفتح باب السيارة ليهبط منها ولكنه يعود ويقفل باب السيارة ويقف على البعد .. قلبه لا يطاوعه على الانصراف ..

من سيارته يري مني وجمال يخرجان من البيت .. يتجهان إلى سيارة جمال

و پر کبان ..

ينطلقان ..

محمود يسير بسيارته في عكس الإتجاه الذي سارا فيه ..

مشهد / ۲۲

لیل / داخلی

#### في سيارة جمال

سيارة جمال في شارع النزهة بالجزيرة ..

جمال وإلى جواره مني ..

حمال وهو في قمة سعادته .

منى تدير راديو السيارة ...

ما إن ينبعث منه صوت حتى يسرع جمال ويغلق الراديو .

يلتفت إلى مني .

منى تغنى أغنية عن لوعة القلب عندما يغيب الحبيب ..

تظهر صورة محمود حلمي علي زجاج السيارة ..

: أنا سمعتك كتبر مع الناس . . جمال عايز اسمعك لوحدي .

جمال : غني لي ..

الأغنية كلها مناجاة لمحمود . جمال يتمايل منتشيا وهو يحسب أنها تناجيه ..

نهار / داخلی

مشهد / ۷۳

منزل محمود

محمود يتحه إلى التليفون ويديـر القرص ...

مشهد / ۷٤

منزل مني

رنين التليفون في منزل مني .

الأم ترفع السماعة نسمع صوت إغلاق التليفون

من الطرق الآخر ..

تأتى منى مهرولة .

منی : مین یا ماما ؟

الأم : آلو .. آلو ..

الأم: واحد سمع صوتى قفل

السكة .

تعبير شك على وجه منى . إنها تشك في أن المتكلم محمود.

#### منزل محمود

رنين التليفون .

يتحه إلى الريكوردر .

يدير شريط لأغنية منى التي تدار

في المصنع .

يأخذ مجلة ويتمدد على شيزلنج ..

يقلب في المحلة الفنية .

تقع عيناه على صورة لمنى

وجمال ..

يقرأ ما كتب تحتها دون أن

نسمع شيئا ..

ينهـض غاصبـا ويلقــى بالمحلــة ويتحه إلى الريكوردر في ثـورة

ويضغط علمى زرار إيقاف الجهار في غضب .

.

قطع

#### مكنب جمال

مصطفى صفوت يقرأ فى نفسس الصحيفة الفنية ..

ينظـر إلى صــورة منــى وجمــال . يقرأ ماتحتها ..

ينهض غاضبا ..

يفتح الباب الذي يفصل بينه

وبين مكتب جمال ..

يدحل على جمال ويقول وهو

يهز المحلة في يده ..

جمال يبتسم في رضا ويرتمني على كرسي المكتب مسترحيا ..

مصطفى: مين اللي نشر الخبر ده؟

جمال : خبر إيه ؟

مصطفى: إشاعة قرب جوازك من

. مئی .

جمال : أنا اللي اديت الخبر ده ..

دى مش إشاعة .. دى

الحقيقة يامصطفى ..

أنا باحبها .

مصطفى: لا يا أستاذ انت بتحب

صوتها ، وأنا باحب

صوتها ، والناس كلهــا

بتحب صوتها .. يعنسي

الناس كلها تتجوزها ؟ ..

جمال ينهض مفكرا .. ينزك المكتب ويسمير مطرقما فمي الغرفة ،

مشهد / ۲۷

مصطفى يلحق بسه ويلاحقه باعتراضات.

مصطفى بسخرية جمال مطرقا وعلى وجهه ضيق ..

نهار / داخلی

مصطفى: كويس يا أستاذ ... الجوازه دي ليو تميت مش في مصلحتنا .. إنت دلوقت الأستاذ جمال الديسن هسلال

مكتشف النحوم

فوق .. فسوق قبوي .. لو اتجوزت منی ح نبقی

إيه ؟ حوز الست ؟ ...

. . .

## في الطريق.

محمد الحسيني يسير في الشارع وفي يده المجلة الفنية .. ينظر إلى صورة مني وجمال في المجلة . يقرأ ما هو مكتوب تحتها وهو ذاهل عن كل ما حوله .. يعبر الطريق وهو شارد .. سيارة مسرعة تأتي وتصدم وتلقيه بعيدا ..

غروب / خارجي

مشهد / ۷۸

# مبنى التليفزيون من الخارج

منى وجمال وخلفهما أعضاء فرقة موسيقية ضخمة خارجين من مبنى التليفزيون ..

جمال يحدث مني ..

جمال : الغنــوة اللــى ســـحلناها

مدهشة . قولتي مسين

اللي لحنها ؟ ..

منى : محمد الحسيني .. أول

غنوة اتلحنت لي ..

منی : دورت علیه کته یر

ملقتهوً ش .

جمال : ح احیب من تحست

طقاطيق الأرض ...

منى : وح تعطيمه عقد قبل

ماحد يلهفه ؟ ..

منی مبتسمة دون حقد .

جمال يضحك ..

يبتعدان عن الجميع ويسيران نحو

كورنيش النيل ..

لیل / خارجی

مشهد / ۷۹

### كورنيش النيل

جمال ومنى يسيران صامتين برهة.

جمال يجمع أطراف شجاعته .

منی دون حماس .

جمال : قريتسي الخبر اللمي اتنشـر في مجلة الفنون ؟

منی : قریته . .

جمال : إيسه رأيسك لمو حققنسا

الإشاعة دى ؟ ...

منى: أنا كنت عايزة اتكلم في

الموضوع ده يا جمال ..

انت عارف معزتك عندى

قد إيه . . لو كان قلبي

بإيدى كنت وافقت. لكن

مني

قلبي مش بإيدى .

جمال يطرق محزونا .. منى تلحظ تأثره .

: الجواز يمكن ينحح ويمكن يصادفه سوء الحط .. يمكن يدوم ويمكن .. إنما صداقتنا يا جمال ح تدوم على طول . إيه رأيك ياجمال ؟ .. نفضل أصلقاء.

> تمد له يدها . يتردد جمال قليلا ثم يمد لها يده يصافحها . م . ك . لليدين متصافحتين .

نهار / خارجي

مشهد / ۸۰

# مصنع الشاي من الخارج

منى تقود سيارتها .. تقف أمام باب المصنع .. م . ك لوجه منى . الصسراع الداخلى يظهر على وجهها .. حيرة وقلق ورغبة وتردد .. تنتصر إرادتها فتتطلق بسيارتها بعيدا . حارس الباب يرقبها .. نهار / داخلي

مشهد / ۲۲

# المصنع من الداخل

الحارس يدخل إلى المصنع .

أحمد الرفاعي يراه فيذهب إليه . أحمد : في إيه ؟ إزاى تسيب

الباب وتدخل المصنع ؟..

الحارس: السبت منبي وقفيت

بعربيتها ح الباب ..

أحمد : هي فين ؟

الحارس: مشيت ..

أحمد يذهب إلى مكتب محمود

حلمي .

نری محمود حلمی یخرج مسرعا..

غروب / خارجي

مشهد / ۸۲

# المصنع من الخارج

حمود يعدو نحو سيارته يقفز إليها وينطلق ..

#### منزل مني

رنين حرس الباب .

أحد الخدم يفتح الباب .

نرى مصطفى صفوت يسأل في

لهفة ..

منى كانت تتحرك عندما سمعت

جرس الباب .

تری مصطفی ..

مصطفى: الست موجوده ؟ ...

منى : اتفضل . .

مصطفی: متشکر آنا حای

عشان أقول لحضرتك

إن محمد الحسيني

حصلت له حادثية ..

صدمه أوتوموبيل ...

منى : وهو فين دلوقت ؟

مصطفى : في مستشفى العجوزة ..

منى : ماما ، أنها رايحه

مستشفى العجـوزة ..

محمد الحسيني صدمه

أوتومبيل .

الأم تلحق بابنتها تلتفــت منــى إلى أمهــا وهـــى تتأهب للحروج مع مصطفى .

تخرج منی وتصاحب مصطفی ..

غروب / داخلی ا

# الأسانسير

يهبط الأسانسير وتخرج منه منى ومصطفى ، ويسيران نحو الباب الخارجى ويختفيان .. يظهر محمدود حلمى داخلا مهرولا إلى الأسانسير .. محمود يدق حرس باب شقة منى ..

مشهد / ۵۸

منزل مني

يفتح الباب ..

محمود يندفع وينادى بلا شعور. الحادم ينظر إليه في دهشة . الأم

تأتى فرحة ..

محمود : منی ...مسی ..

الأم: محمود ا أهلا يا بني ..

اتفضل ..

محمود : منی فین ؟

الأم : راحــــت مستشـــــفي

العجموزة تمزور محممد

الحسيني .

محمود يخرج مسرعا ..

يدق حرس التليفون .. تسرع الأم إليه .

الأم: آلو .. مين ؟ الأستاذ جمال .. منى راحت مستشفى العجوزة تزور محمد الحسيني هناك .

مشهد / ۲۸

غروب / داخلی

: محمد الحسيني ؟ متشكر

ليل / داخلي

منزل جمال

جمال

جمال يرفع سماعة التليفون . تظهـر علامـات الســرور علــى وجهه ويضع السماعة ..

ويسرع للخروج .

مشهد / ۸۷

قوى يا تانت ..

حجرة في المستشفى

محمد الحسيني ممددا في سرير ... وضعت ساقه فسي الحبسس ورفعت إلى أعلا ..

حول وجهه أربطه ..

تدخل مني مسرعة ..

تراه مسبلا عينيه .

منی : ( فسی رقسة ) محمسد . .

تراه مسبلا عينيه .

يفتح محمد عينيه .

لما يرى منى يحاول أن ينهض . ولكن حسمه كلمه يؤلمه فيعود المديد معالد ا

إلى ولضعه الأول ..

محمد ينظر إليها في دهشة .

منى تنظر فى ساعتها . تنظر إلى مصطفى صفوت .

ياتى ممرضان بالتليفزيون ويضعانه على شيفونيرة أمام سرير محمد الحسينى .. يفتح التليفزيون ..

وإذا بمنسى تغنسى أغنيـــة محمــــد الحسيني .

عمد الحسيني يكاد يطير من الفرح .

منى : (فسى رقسة ) محمسد ..

منى : ازبك دلوقت يا محمد ؟ محمد : الحمد لله . إزبك انت ؟

منى : فاحتتنى قبل ما افاحاك ..

كنست محضسرا لسك مفاحأة .. كنت واثقسة

.

إنى ح اشوفك بعدهـــا . لكـن مفـــاحنتك خلتنـــى

شفتك قبلها ..

محمد : إيه هي ؟ ..

منى : نشوفها سوا ..

منى : (لمصطفى) هـات

التليفزيون هنا .

یدخل محمود .. تــراه منــی . تبتسم له وتشیر له آن ینتظر .

يدخل جمال .

يتبادلُ النظرات مع منى ..

تشير له أن ينتظر ..

يلوح جمال لها بالعقد .. عقد

محمد الحسينى .. تشير له أن ينزيث ..

زوم على شاشة التليفزيون ..

نرى منى والأوركسترا . وتغنى منى الأغنية كلهـا ثـم تعـود إلى

حهاز التليفزيون ..

محمود يصفق ..

جمال يصفق . .

الدموع في عيني محمد الحسيني.. محمد الحسيني يأحد بيد مني

حمد احسيني ياحد بيد مني الواقفة .. في ناحية السرير ويضعها في يـد محمود الواقف في الناحي ...

يتقدم جمال بالعقد إلى محمد الحسيني .

احسینی . م . ك لوجه مصطفی صفوت

م . ك لوجه مصطفى صفوت
 فى قمة النشوة .

. منظـر عــام الجميـــع ومحمـــد الحسيني يجاهد ليوقع العقد ...

# انتقام امرأة

#### \_1\_

كان جالسا على سرير ملكه ، قد ارتدى ثيابه الهفهافة الموشاة المقصب ، ووضع على رأسه عمامته المخلاة بالجوهر ، وأحاطت به جواريه يرفهن عنه ، ويمددن أبصارهن إلى محياه الجميل ، ويتحدثن في رقة وينثنين في دلال ، ولكنه كان شارد اللب ، مشغول البال ، لا يحفل بما يحف به من جمال ، وجاءت بعض الراقصات في غلائل رقيقة لا تستر الأبدان البضة ، وإن كانت تزيدها روعة وإغراء ، ورحن يتمايلن تمايل الأغصان إذا ما داعبها النسيم ويسرين في المكان سريان الحلم البهيج ، ولكنه ظل في شروده مسبل الطرف ، لا يمد عينيه إلى الأجسام التي كانت تتلوى في رشاقة ، وتتأود في فتنة تبعث الدفء حتى في النفوس الهرمة المنقطعة للذكر والتسبيح ! ..

وجاءت فتيات كالبدور ، وفي أيديهن المزاهر والدفوف ، وسرى في المكان نغم أخاذ يهز المشاعر ويعبث بأوتار القلوب ، وارتفع صوت جارية كأنه مزمار داود ، فأفعم المكان بالرقة ، وسرى فيه سحر ، ولكنه لم يحرك شفتيه بل ظل غارقا في بحور الخيال ، وإن بدا في صفحة وجهه وجد وهيام .

وصفق بيديه ، فجاءه عبد ضخم مفلفل الشعر ، غليظ الشفتين ، أفطس الأنف ، مفتول العضلات ، وسجد أمامه دون أن يرفع بصره إليه ينتظر أوامره ، قال :

ـ على بالوزير ..

فانسحب العبد زاحفا ، دون أن يوليه ظهره ، حتى إذا ما ابتعد عن القاعة قام وأخذ يهرول في ردهات القصر ليلبي أمر مولاه ..

وأشار بيده إلى الموجودات عدده أن انصرفسن ، فانسلت الراقصات والجوارى المغنيات يسرن على أطراف أصابعهن ، وأقبل الوزير على الأمير الشاب وقال:

\_ لبيك يا مولاى ..

فرنا الأمير إلى الوزير الشيخ بعينين مسهدتين وقال :

\_ جافاني النوم ..

\_ وما الذي يشغل بال مولاي ؟

\_ بنت السلطان ..

فقال الوزير في دهش !

\_ بنت السلطان ؟

فهز الأمير رأسه ، وقال الشيخ :

ــ ومتى رأيتها ؟

\_ لم أرها بعد ..

\_ وكيف شغلت بها ، إذا كنت لم ترها ؟

ـ حوك قلبي ما سمعته عنها ..

... وما سمعته عنها ؟

ــ كثير .. جمالها ، رجاحـة عقلهـا ، رقـة قلبهـا ، نبـل عواطفهـا ، قالوا إنها أندر تحفة في قصر السلطان .

فقال الشيخ وقد رفت على شفتيه بسمة ..

\_ عشقتها بأذنك !

فقال الأمير في هدوء:

\_ والأذن تعشق قبل العين أحيانا ...

\_ وماذا نويت أن تفعل ؟

ــ أبعث بك على رأس بعثة تخطبها لى ..

ـ مولای ، ما أكثر الجمال في مملكتك . .

ـ إلى قد عزمت ..

ـ أمر مولاي ..

#### \_ ٢ \_

انتشر بين الناس أن الأمير الشاب سيوفد إلى السلطان بعثة تخطب له ابنته ، وأنه قد جمع أعجب ما في مملكته من تحف ، وأثمن ما فيها من هدايا ، وأن الوزير منطلق اليسوم على رأس الوفد ، يحمل العجائب وأطيب التمنيات ، فانتشت النفوس ، واصطف الناس على جانبي الطرق ، وغصت الشرفات بالصبايا ، وخرج من القصر العبيد في صفوف يحملون على أيديهم النفائس الدقيقة ، ثم لاح العبيد في صفوف يحملون على أيديهم النفائس الدقيقة ، ثم لاح الوزير على صهوة جواد أشهب أحجل ، يتألق كالثريا ، تبهر الجواهر التي تحلى ثيابه الأبصار ، وتحير زخارف ثيابه المنمنمة الألباب ، تبعه فصيلة من الفرسان خلفها بغال حملت بنفائس البلاد ، حولها كوكبة من الجود حاملة الرماح

وفاض سرور الناس ، وتأججت هماستهم ، فانطلقت من الحساجر صيحات الفرح ، كانوا يحبون أميرهم وينتظرون زواجه ، لينجب هم ابنا من صلبه تقر به عيونهم وتهدأ نفوسهم .

وفتح باب المدينة وانطلق الركب والأمير يرنو إليه كالحالم، تداعبه الأمانى العذاب، فقد كان يشيد قصور الآمال فى الخيال. وغاب الركب فى الأفق البعيد، ترف حوله أمانى الشعب، وهفة الأمير .. وتقضت أسابيع والأمير يترقب، يتطلع إلى الأفق لعله ينجاب عن الوزير، وقد اندلع فيب الشوق فى جوفه فأجج نار الصبابة والهيام، وفى ذات يوم لمح الركب فى أوبته فأحس وجيب قلبه، واستشعر دبيب النمل يسرى فى جسمه، وبخوف من المجهول يمور بين جوانحه، فتسمر فى مكانه، وهو ينظر كالمأخوذ..

وهرع الناس لاستقبال العائدين بالبشيرى ، وفتح باب المدينة ، ودلف الركب يسير فى تؤدة ، وارتفعت صيحات السيرور . ولكن سرعان ما أخذت تتلاشى حتى ماتت على الشفاه ، كان الركب ينطلق إلى دار الأمير فى تراخ و خول ، وقد نكس الوزير رأسه ولاح فى وجهه آى الأسى والضيق .

ودخل الوزير على الأمير الشاب منقبض الصدر يحس قسوة ما سيجبه مولاه به ، ونظر الشاب إليه ليستشف ما يحمل من أنباء قبل أن تتحرك شفتاه ، فأحس قلقا ، وقال في لهفة :

\_ ماذا وراءك ؟

فقال الوزير وهو مطأطئ البصر:

ــ شيخ مخرف ، ركب رأسه الأخرق . . ـ

فقال الأمير في حدة:

۔ ماذا جری ا

فقال الوزير في صوت خافت :

\_ رفض تزويج ابنته منك . .

فهب الأمير ثائرا ، وراح يذرع القاعة كليث هائج وهو يزمجر في مرارة :

۔ رفض مصاهرتی أنا ؟

ــ رأى في هــله المساهرة اغتصابا لسلطانه ، لا دعما لأواصر الصداقة بيننا .

وأحس الأمير كبرياءه تدمى ، فصاح وهو يصرف أنيابه :

ــ والله لن يغسل هـذا العـار إلا دمـه ودم ابنتـه ، واللّـه لأقتلنـه ولأقتلنه ..

#### - 4 -

وجمع الأمير جيوشه .. وخرج على رأس الجموع ليفجأ السلطان الذى رفض أن يزوجه ابنته فأذل كبرياءه ، فيا للشيخ المغرور ، إنه ليحقد عليه حتى إنه قتله وقتل ابنته في خياله آلاف المرات !!

وفى جنح الظلام هجم على أعدائه ، وانساب كالسيل المزمجر يجرف كل ما يعترض سبيله ، وراح يتقدم كالعاصفة صوب القصر ، وفى جوفه نار تتلظى ، وبين ضلوعه حقد يأكل صدره . وتصدى لـــه

الحراس فراح يلعب بسيفه وقد أطل منه المنون ، فما يقف في طريقه رجل حتى يجندله . وخف رجاله إليه يشدون أزره ، فأخذ يشق طريقه كالإعصار • وطفق يعدو في ردهات القصر ينقب عن السلطان وابنته ، حتى ألفاه منتصبا أمام فراشه فضربه بسيفه ضربة أودعها غيظه • فسقط الشيخ يخبط في دمه ، وأثارت رؤية الدم المسفوك ثائرته ، فانساب صوب الحريم كوحش كاسر ينقب عن الأميرة ، وما أن تقدم خطوات حتى لمح فتاة كأنها البدر ، محلولة الشعر تهرول نحوه وفي عينيها فزع . فلما دنت منه ، هتفت في صوت موسيقي أخاذ هز كيانه وبدد ثورته :

- ـ أنقدني يا مولاي ..
  - ــ من ألت ؟-
- ــ ابنة أمير قتله السلطان وضمني إلى جواريه ..
  - ــ وأين ابنة المغرور ؟
    - \_ فرت ..
  - ــ فرت !! إلى أين ؟ ..
- \_ أحس السلطان أنك لن تسكت على ما نالك من هوان ، فبعث بها إلى جزيرة نائية ..

فقال الأمير في غيظ:

\_ والله لو بعث بها إلى القمر فلن تفر من يدى ، أقسمت الأقتلنها وسأريق دمها يوما ..

و حمل الأمير ما في القصر ، وأخذ معه من لاذت بــه وقفـل عـائدا إلى قصره ..

ووافى الليل ودخل على الفتاة وقال لها:

\_ ما اسمك ؟

ـ ليلى ..

ــ هل رأيت بنت السلطان ؟

\_ كنت وصيفتها ..

\_ وما شكلها ؟ أكانت جميلة حقا ؟

\_ من عجائب المصادفات أن كل من يرانى ويراها يحسب أننا كنا تو أمين ..

\_ حقا ؟ ..

فأومأت برأسها ، فقال وهو يرنو إليها في إعجاب :

\_ ما أحسب أن جمالك يداني جمالها ..

ـ كانت تفوقني حسنا إذ كانت خلية الفؤاد ..

ـ وما الذي يشغل قلبك ؟

ـ دم أبي المسفوك ؟ -

\_ ألم أنتقم لك ؟

كنت أتمنى أن أثأر له بنفسى ...

ودخل عليها يوما وهو ذاهل ، وقال لها :

\_ من أنت ؟ ومن أين جئت ! ومنذ كم تلاقينا ؟

فقالت في هدوء:

\_ أنا ابنة من قتله من قتلته ، أما من أين جئت فقد حملتنى فيمن حملت في عودتك إلى بلادك !! ..

فقال في تبرم:

\_ أعرف كل هذا ولكنه وهم من الأوهام .. أمرك يحيرنى . يخيل إلى أننا \_ أنا وأنت \_ تلاقينا قبل الآن وعشنا معا في سلام ..

فقالت له وقد رفت على شفتيها ابتسامة غامضة:

\_ عشت كثيرا في عالم الخيال مع من حدثوك عنها ، فلما علمت أنها كانت تشبهني تحولت رؤياك إلى فخيل إليك أننا عشنا معا في زمان ..

فقال في حرارة:

ــ قلبی یحدثنی أننا سنسعد معا ..

فقالت في سخرية جدية :

ـ لا تصدق القلب ، فالقلب مجنون ..

فقال في إيمان:

\_ ما ألذ جنونه ا ..

ودنا منها حتى إذا اختلطت أنفاسه بأنفاسها فرت منه في خفة وقالت في دلال:

- تعال ننطلق إلى حديقة القصر ، ما أبهج القمر في الليل 1 وخرجت وهو يتبعها كظلها ، وفي الصدر أتون نار ..

وفي ليلة من ليالى الصفاء رق نسيمها وأطل القمر يلف الكون في عباءته الفضية ، نظر في عينيها طويلا ثم قال :

ــ ما زال أمرك يحيرنى ، تفتح لك قلبنى ، وهفت إليـك نفسى ، وهامت بك روحى ، وما أدرى من أنت ! . .

فقالت له وهي تبتسم:

- أنا ابنة من قتله من قتلته ..

- أعلم ذلك ولكن أهذا يكفى ؟! من أنت ؟ من أين جئت ؟ ماذا يدور فى رأسك ؟ ماذا رأت عيناك ؟ لمن خفق قلبك ؟ كل ذلك يحيرنى ، يقلقنى ، يستبد بى ..

وصمت قليلا حتى إذا ما انقشع غضبه قال في رقة :

\_ ولكن مالى وما كان ، مالى وماضيك ، إنك هنا ، إلى جوارى ، لى وحدى ..

ثم انتفض وقال لها في لهفة :

- أحقا أنت لى وحدى ؟ بقلبك وفكرك ووجدانك ؟ ليتنسى أدرى ، ليتنى أستطيع أن أفتح صدرك الأرى ما ينطوى عليه ، ليتنى أقرأ ما يدور فى رأسك الجميل ، ولكن لماذا كل هذا التمنى .. يكفينى أننى أنا وأنت هنا فى صفاء ..

ثم ضمها إليه في وجد وقال:

- إننى لا أشك لحظة أن روحينا تلاقتا قبل أن تلتقى الأجسام .. ورنا إليها مليا وقال :

\_ لو لا تلك الملعونة لما تلاقينا ..

فأسبلت عينيها وقالت:

\_ إنك تحبها فما تفتأ تذكرها ، إنك لا تستطيع أن تنساها .

فقال في فزع:

ــ أمقتها من كل قلبى ، ولا أذكرها إلا لأنسى أريد أن أبر بقسمى ، وأن أمزج دمها بالتراب . .

فقالت في عناد:

ـ بل تحبها وأنت لا تدرى ، فالحب والبغض صنوان ، يعيشان فى الفؤاد يحجز بينهما حاجز رقيق كذلك الحاجز الرقيق من الهواء الفاصل بين صدرينا الآن ، وقد يمتزجان كما تمتزج الأنفاس . .

فلم يطق صبرا فجعل يلثمها هنا وهناك ..

ومرت شهور ، ودخل عليها كعادته ترف على شفتيه بسمة رقيقة ، وتشع عيناه ببريق الوجد ، فقد هام بها ، وضمها إليه وراح يلثمها وهو يغمغم :

\_ ليلى ! أسعيدة أنت ؟

فمالت إليه وهمست في أذنه:

ـ ستصبح أبا ..

فقال في فرح:

\_ حقا ؟

ر ثلاثة رجال في حياتها )

فهزت رأسها ، فضمها إليه في هيام وطفق يلثمها وهـو نشـوان ، وهي هادئة ساكنة . فأبعدها قليلا عنه ، ورمقها في دهش وقال لها :

\_ مابك ؟

فقالت وقد اتسعت عيناها:

ـ لماذا لا تسألني من أنت ؟ ومن أين جئت ؟

فقال وهو يجول بعينيه في وجهها:

ــ أنت زوجتي أم ولدي ..

ــ أهذا كل ما تعرفه ؟

ـ أنت روحي ...

فقالت وقد لاحت الضراوة في وجهها:

ــ أنا ابنة من سفكت دمه ، أنا ابنة السلطان ، ابنة من سفكت دمه و تركته في الخلاء للوحوش والغربان ..

فاحس رأسه يدور ، وقال في إنكار :

۔ کفی هذرا ..

ـ أنا الملعونة التي أقسمت أن تقتلها ، بر بقسمك ..

فقال كالذاهل:

ـ محال ...

ـ هي الحقيقة ، الحقيقة المويرة يا مولاي ..

ـ أنت ..

- أجل ألا ، ان كنت غلبت أبى فقد غلبتك ، إن كنت قتلت أبى فقد ثأرت له ..

فهمس في يأس:

- ـ يا للسخرية ..
- وراح يذرع الحجرة في انفعال ، ويهدر:
- \_ ويل لى ويل لقلبى ، أقسمت ولن أحنث في قسمى .
  - ـ اقتلنى ..
  - ـ سأفعل ..
- ــ أقتلنى الأذهب في سلام ، لتنتهي آلامي ، بينما تتلظى أنت بالنار التي أصليتها في جوفك وتبقى للضني والعذاب .

وصفق فجاء العبد الأسود ، وانحنى حتى لمست جبهته الأرض ، فصاح فيه :

ـ على بالوزير ..

فانطلق العبد يدعو الوزير . وما هي إلا لحظات حتى جماء الشيخ يهرول وقال له الأمير في ثورة :

- خذ ابنة السلطان التي خدعتنا . اقتلها فقد أقسمت أن أمزج دمها بالتراب ، اقتلها قبل طلوع النهار ..
  - \_ یا مولای ...
  - ـ خذها وانطلق ..

وتحركت ليلى وسارت أمام الوزير ، ثم التفتت إلى الأمير وقالت :

ــ سيؤرقك طيفى ، وستشوى نار حبى كبدك ، ولـن تعـرف بعـد اليوم الهدوء والسلام . .

وانسلت من الغرفة وقد تركته قلقا حائرا مبهور الأنفاس. وما أن غابت عن عينيه حتى تحركت عواطف الحب تمور في جوفه،

وتآمرت عليه حواسه ، فراحت كل خالجة فيه تصيح بــه أن يبقيهـا ، أن يجود عليها بالحياة . ولكن كبرياءه هبت تصرخ فيه أن يبر بقسمه وأن يثبت قويا كالرجال ..

ومرت عليه لحظات قاسية مريرة كان صدره فيها مسرحا لشتى المشاعر المتنافرة ، ودحرت مقاومته واستبد به وجده ، فراح يهسرول خلفها وهو ينادى في لهفة :

ـ ليلى .. ليلى ..

ولحق بهما فاندفع إليها يضمها إليه ، ويقول لها في عتاب : ــ لماذا لم تطوى صدرك على سرك ١٢ لماذا لم تخفى عنى أمرك ؟ لماذا عكرت صفو الحياة ؟

فقالت في ضعف:

- عز على أن أستمر في خداعك ؟

\_ تعجلت ثأرك ..

ـ هيهات ! تفتح لك قلبي على الرغم منى ، تعلق بمـن سفك دم أبى وأقسم ألا يهنأ حتى يريق دمى ، حقا إن القلب مجنون .

ـ لماذا قلت لى ؟ لماذا فضحت أمرك ؟

ــ لأننى أحببتك ولم أشأ أن يكون ما بيننا خداع . .

فاعتصرها بين ذراعيه القويتين وراح يلثمها في سعار . والوزيس منطلق في طريقه لا يلوي على شيء ، ولا يلتفت خلفه ..

## رجل وامسرأة

هبط من القطار ساهما ، وسار بقامته الطويلة وهو يحمل حقيبة كبيرة وقد دثرته رهبة خفيفة ، كان يحس إحساسات الغريب الذى يهبط بلدا الأول مرة ، وخرج من المحطة ، ووقف على الطوار يتلفت في حيرة ، لا يدرى إلى أين يذهب ، ورفع رأسه إلى السماء ، فألفاها ملبدة بالغيوم القاتمة ، وتلفت حوله فوجد المكان موحشا كأنما استعار وحشته من نفسه ، فوضع الحقيبة على الأرض ، وجعل يفكر في أمره .

إنه موظف نقل إلى هذه المدينة الساحلية من مدن القطر ، وما رآها قبل يومه ، وما كانت هذه المدينة الوحيدة التى لم يرها من قبل ، فما كان يعرف غير القاهرة ، إنه لم يغادر أهله ، عاش عمره في دار أبويه ، لا يعرف ارتحالا ، حتى عطلاته الصيفية ، كان يمضيها بين ملاعب الكرة ودور السينما ، فإذا جن الليل عاد إلى البيت ، وأوى إلى فراشه منعما سعيدا .

أكمل دراسته الفنية ، وأصبح مدرسا في مدارس الحكومة ، وسعى أبوه سعيا حثيثا ليلحقه بمدرسة من مدارس القاهرة ونجم في سعيه ، ولكن ما كان ذلك ليدوم ، كان عليه أن يرتحل كما يرتحل زملاؤه ، وأن يطوف بمدارس القطر ، حتى يقضى المدة المقسررة لكل مدرس بعيدا عن العاصمة .

وجاء يوم رحيله ، فأحس غصة لفراق أمه ، وأطرق يفكر مهموما ، فتزاءى له سفره بغيضا محفوفا بالصعاب ، أخذ يقلقه أمر ليله ، فما كان يعرف كيف يمضيه بعيدا عن أمه ، أين يبيت ؟ ومن ذا الذى يجهز له طعامه ، ويعنى بفراشه ، ويرعى شئونه ، وهو الذى ما كان يفكر فى شىء من أمره .

ومرت به عربة ، فأفاق من تفكيره ، وخطر له أن يندس فيها ويلتمس من الحوذى أن يطوف به المدينة ، ولكنه عاد ووجد من الأوفق أن يجوس خلالها سعيا على قدميه ، حتى يهتدى إلى مكان يؤويه . والساب فى شوارع المدينة ، وراحت عيناه تنتقلان فى سرعة بين اللافتات المثبتة فى واجهات الدور ، كان ينقب عن نزل يهبط فيه . وصفرت الريح وزمجرت السماء شم هطلت الأمطار ، فدار بعينيه فى المكان ، فألفى مطعما صغيرا على قيد خطوات ، فرأى أن يتجه إليه وأن يحتمى به ، وأن يتناول طعاما آخر .

ذهب إلى المطعم ، وجلس إلى خوان قريب من الطريق وطفق يرصد الماء المنهمر في غزارة فخيل إليه أنه يغسل صدره ، ويزيل تلك الكآبة التي رانت عليه طوال سفره ، وأحس تلك اللحظة كأنما فصل من ماضيه ، وخلق خلقا جديدا .

وأقبل الخادم ، ووقف أمامه في احترام ينتظر أوامره ، فشخص ببصره يفكر ، وتذكر أنه في بلد اشتهر بالسمك ، فطلب سمكا ، ثم عاد يرقب الطريق الذي أصبح كمرآة متكسرة تنعكس على صفحتها صور الدور والمركبات والمارة متراقصة مترنحة .

ونادى الخادم ، وأعطاه ثمن طعامه ، ثم نفحه بضعة قروش . . كان قد عزم على أن يستعين به ، ليهديه إلى مكان ينزل فيه ، وما

استقرت القروش في يد الرجل حتى انبسطت أساريره ، فالتفت إليه الشاب وقال :

- \_ أتريد فندقا كبيرا ؟
- \_ لا .. أريد مسكنا هادئا .
  - \_ اذن الزل عند ماريا .

فحدجه الشاب بنظرة المستفهم ، فقال الرجل وهو يشير بإصبعه إلى بيت من طبقتين أمام المطعم :

\_ هذا بيت ماريا .

والتفت الشاب إلى البيت ، فألفاه قد بنى على الطراز الإنجليزى ، تحيط به حديقة صغيرة ، يطل على البحر الذى تلاطمت أمواجه فى ثورة وغضب . وأعجبه البيت ، وبقى يتطلع إليه والرجل يقول :

ر أنه يموج بالناس في الصيف ، أما في الشتاء فهو هادئ ساكن ، لا يسمع فيه صوت ..

وصمت الخادم قليلا ، ثم قال :

\_ لا يقطن عندها الآن إلا شيخ كبير .

فغمغم الشاب في ارتياح:

مدا جميل ، سأمضى الشتاء هنا ، وأعود فى الصيف إلى أهلى وقام وحمل حقيته ، وانطلق إلى بيت ماريا والمطرينهمر . وما أن دنا منه حتى أرهفت مشاعره ، وشاعت فى صدره تلك الرهبة التى تنتشر فى الصدور عند الإقدام على مجهول ، ووقف أمام الباب لحظة يستجمع قواه ، ثم مد يده وضغط زر الجرس ، فرن رنينا عاليا ، كان له تجاوب فى قلبه ، وفتح الباب ، وظهرت خادم عجوز ،

وراحت تنظر إليه في هدوء ، فلما رأت في يده حقيبة ، فسحت لـه الطريق ، ولكنه لم يدخل ، بل قال في صوت مرتعش :

ـ أريد حجرة ..

ـ تفضل .

وسارت وهو خلفها ، وصعد بضع درجات ، ثم ألفى نفسه فى حجرة فسيحة ، رصت فيها مقاعد وثيرة ، وأشارت إلى مقعد قريب كبير ، وقالت له :

- تفضل حتى أدعو لك ماريا.

وضع حقيبته وجلس ، واستيقظت حواسه ، فراح يتلفت في قلق ، ويعبث بأصابعه في مسند المقعد الكبير ، شم يرفع يده ويتحسس رباط رقبته ، وسرعان ما يدس يده في جيبه ويخرج منديله ، ليجفف قطرات العرق المنبغقة من جبينه ، في ذلك اليوم الذي اشتدت ريحه وهطلت أمطاره !

وتصرمت دقائق خالها ساعات ، ثم أقبلت امرأة في الثلاثين ناصعة البياض ، ذهبية الشعر ، زرقاء العينين ، يشع منهما بريق جذاب . وما أن نجها قادمة نحوه ، حتى نهض بقامته الطويلة في ارتباك ، ولفه اضطراب ، ووقع بصره على صدرها الناهد وقوامها المشوق ، فغض من بصره حياء ، وظل في إطراقته القلقة ، حتى مس أذنيه صوتها الرقيق وهي تلقى عليه تحية المساء ، فرد عليها تحيتها في صوت متهدج ، وساد السكون برهة ، ثم قال :

ـ أريد حجرة .

فقالت مستفسرة فر رطانة لطيفة:

\_ لأيام ؟

ي ــ لشهور طويلة .

ونظر إليها ، فلمح في عينيها الزرقاوين الواسعتين تساؤلا فقال :

ـ سأمضى هنا شهور السنة جميعا إلا الصيف .

فابتسمت وقالت:

\_ إلا الصيف ، ستكون ضيفا عزيزا .

ورنت إليه فاحصة ، فأحست راحة . كان شابا طويلا : أسمر اللون ، متناسب القسمات ، أسود العينين ، فاحم الشعر ، عريض المنكبين ، من ذلك الطراز الفخم ، الذى تهفو إليه قلوب النساء ، واتفقا على الأجر سريعا ، فما كانت ماريا تطمع فى أن يفد إليها ضيف فى غير أيام الصيف . ونادت الخادم العجوز ، وأمرتها أن تحمل الحقيبة لل وسارت ماريا تهديه السبيل .

خوجا من غرفة استقبال إلى ردهة طويلة ، وسارا حتى بلغا درجا من الخشب ، فراحت تصعد فيه في رشاقة . كانت موفورة النشاط ، نابضة بالحياة ، وصعد في إثرها ، فوقع نظره على مفاتن جسمها ، ورأى ساقيها المصقولتين اللتين بدتا كأنهما خرطتا من مرمر ، فاضطرب وغض من بصره خجلا وحياء ، وبلغا بهوا فسيحا به بعض النضد والمقاعد وأبواب غرف النوم ، وباب من زجاج يوصل إلى شرفة تطل على البحر . واتجهت ماريا إلى غرفة من الغرف ، وفتحت بابها ، والتفت إليه ، وقالت :

ـ تفضل .

ودخل وقلب ناظریه فی الغرفة ، فوجد سریرا وصوان ملابس ومشجبا ونضدا ومقعدا . كانت غرفة لطیفة نظیفة ، وسمع ماریا تقول :

\_ أعجبتك ؟

فقال في صوت خافت:

ـ بديعة .

وقالت ماريا وهي تغلق الباب وقد رفت على شفتيها ابتسامة عذبة :

\_ إذا احتجت إلى شيء فأنا في خدمتك !

فقال في ارتباك وقد تدفق الدم إلى وجهه :

\_ متشكر .

وخلع ثيابه ، وشعر بأنه في حاجة إلى حمام ساخن ، ولكنه خجل من أن يلتمس من ماريا أن تعد له الحمام ، فذهب إلى دورة المياه ، وغسل رأسه ووجهه وقدميه ، ثم عاد إلى غرفته ، وتمدد في فراشه ، وأسبل جفنيه ، وراح يفكر وهو بين النائم واليقظان .

سرى إلى سمعه خرير الأمواج ، وزفزفة الرياح ، فخيل إليه أنه يصغى إلى لحن سماوى أخاذ ، فصفت نفسه ، وانتشت روحه ، وأقلعت عن صدره تلك الرهبة التى أقلقته ، وجسمت خياله ما ينتظره من صعاب ، وفكر في أمره ، فحمد الظروف التي ساقته إلى بيت ماريا ، وتمنى أن تكون مدرسته قريبة من الحي الذي نزل فيه ، حتى لا يقاسى قسوة المواصلات .

وطاف به ملاك النوم ، وأسبل عليه جناحه ، فنام مل عفنيه . وانقضى الليل ، وتسلل أول خيط من خيوط النهار إلى غرفته ، فنهض من فراشه وغادر حجرته ، وما أن خطا في البهو خطوات ، حتى رأى ماريا في قميص وردى ، يفضح جمال تكوينها ، كانت ذراعاها البضتان عاريتين ، وصدرها شامخا في رعونة ، وشعرها

الذهبى متهدلا خلفها فى روعة ، وعيناها تنفثان سلحرا . فلما وقع بصره عليها ارتبك ، وحياها بإيماءة خفيفة ، وذهب يتعشر فسى خجله .

وارتدى ثيابه ، وخرج يبحث عن مدرسته ، وكم كان سروره عظيما لما ألفاها في نفس المنطقة التي يقع فيها بيت ماريا ، فأحس رضا ، ووجد في ذلك فألا حسنا ، فدلك التوفيق الذي صادفه في مستهل حياته الجديدة ، يشير بأنه سيمضى في هذه المدينة أياما سعيدة هنية .

وراح يطوف بأرجاء المدينة ، حتى إذا انتصف النهار ، ووافى ميعاد الغداء ، قفل عائدا إلى الدار ، فقابلته ماريا فى بشاشة ، وقالت له :

\_ آن أوان الطعام.

فاتجه إلى غرفة السفرة ، وجلس صامتا ، وأخذت ماريا تغدو وتروح ، تعد له غداءه بنفسها ، وانتهت من تجهيز كل شيء ، ووقفت أمامه برهة ترنو إليه .. كانت ترجو أن يدعوها لتناول الغداء معه ، وكانت قد وطنت النفس على أن تلبى دعوته ، ولكنه أخذ يلتهم ما أمامه ، ولم ينبس بكلمة ، فانسلت إلى غرفة أحرى وقد سرى في نفسها تبرم وضيق .

وانتهى من غدائه ، وكان لليذا دسما ، فنهض ليذهب إليها يمتدح طعامها ، ويشكرها على عنايتها به ، ولكن ما أن دنا منها حتى عقد لسانه ، وغلب على أمره ، فانسل من جوارها صامتا ، واتجه إلى السلم الخشبى ، وراح يرقاه ليدخل غرفته ، ويغلق عليها بابها .

وتصرم النهار ، ووفد الليل بهدوئه وشاعريته ، وفتح باب غرفة ماريا ، وخرجت فى ثوب أزرق فساتن ، يكشف عن صدرها البلورى ، وعنقها العاجى وجيدها الأتلع . كانت قد صففت شعرها اللهبى فى عناية ، فزاد فى فتنتها ، وذهبت إلى مقعد فى مواجهة غرفته ، وقعدت ووضعت ساقا على ساق ، فانحسر ثوبها عن الساقين معا ، فبدت فى هيئة تفتن العابد فى محرابه .

وراحت ترصد الباب بعينين متلهفتين ، ومر الوقت وهى فى جلستها ، فأرهفت حواسها ، وتخلملت فى مقعدها ، وطغت ثورة مشاعرها ، فقامت وسارت إلى الشرفة ، ومدت بصرها إلى البحر الساجى ، الذى بدت صفحته كمرآة فضية مصقولة . كان القمر فى ليلة تمامه يبعث ضياءه اللطيف إلى الكون الهاجع فيمده بالشاعرية والجمال .

ومارت إحساساتها الزاخرة في صدرها ، وهفت إلى الحب ، فلم تطق أن يحول ذلك الباب بينها وبين إرواء نفسها ، فلو أنه انفتح ووقع عليها نظر الشاب ، لما استطاع أن يقاوم فتنتها ولذاب من حرارتها كما تذوب الشمعة إذا أحست مس النار .

وخطر لها أن تذهب إليه ، وتطرق بابه ، وتلتمس منه أن يناولها شيئا ، ولكنها لم ترتح إلى ذلك الخاطر ، ففكرت في وسيلة أخرى ، وبان في وجهها الرضا . فرفعت صوتها بالغناء فسرى آسرا جذابا شحن رقة وأنوثة ، وانساب عذبا نديا يهنز القلوب ، ويبعث بالافئدة . ومس أذن الشاب مسا رقيقا ، فأعارها السمع ، كانت تغنى أغنية رومية لم يفهم منها حرفا ، ولكن نبرات صوتها أطربته ،

فراح ينعم بالأنغام وهو ممدد في فراشه ، وهام في تيه الخيال ، ولكن لم يخطر على قلبه أن ينطلق إلى ماريا ..

وانتهت من أغنيتها ، وغادرت الشرفة ، ودلفت إلى الردهة وهى تمنى النفس أن تجده هناك ، يصغى إليها هيمان . ولكنها ألفت باب غرفته موصدا ، فلهبت إلى غرفتها تحس إحساس العائد من معركته منهزما ، ولو طاوعت نفسها لحطمت عليه بابه ..

وانقضى الليل ، وطلع النهار ، فقامت ماريا ، وفتحت باب حجرتها ، ثم عادت إلى فراشها ، وارتحت فيه فى وضع مشير ، حسرت الغطاء عن ساقها فكانت فتنة ، وبلغ سمعها صرير باب فاشرأبت بعنقها ، لترى ما يفعل الشاب إذا وقع بصره على ما هيأت له من إغراء . ومر ببابها ، فلما وجده مفتوحا تطلع إلى الغرفة برغمه ، فلما رأى ماريا فى فراشها ارتبك ، وغض من بصره ، وأسرع فى خطاه ليغيب فى دورة المياه .

وغادر البيت إلى مدرسته ، وانقضى النهار ، وعاد مع الغروب ، و دخل حجرته وأغلقها على نفسه ، ومر بعض الوقت فأحس مللا ، فخرج إلى الشرفة يمتع الطرف بمراقبة قرص الشمس المتوهبج وهو يغوص في البحر الذي اصطبغت صفحته بلون الأرجوان .

وقف صامتا ينظر وقد ملأ منظر غروب الشمس أقطار نفسه بهجة ، وظل شاخصا ببصره ، مفعما بالنشوة ، حتى سمع الحركة في الردهة ، فالتفت فرأى ماريا توميء إليه أن تعال فخفق قلبه ، واستيقظ قلقه وذهب إليها وقد دثرته رهبة . كانت في ثوب أحمر زاد في روعتها ، فبدت كتمثال للجمال . واستدارت على عقبيها وأولته ظهرها ، وقالت له في رقة :

. - ساعدنى فى تزرير أزرار الثوب من فضلك .

کان ثوبها مشقوقا حتی خاصرتها ، به أزرار کشیرة ، فوقف فی مکانه مأخوذا ، زائغ البصر ، ثم دنا منها وهو فی اضطرابه ، وقعت عیناه علی ظهرها الناصع ، الذی کان کأنما خلق مسن شمع مصفی افسرت فی صدره رهبة ، ومد یدا مضطربة ، وجعل یزرر أزرار الثوب فی حرص حتی لا تلمس أنامله لحمها ، واستدارت بوجهها ، ورنت إلیه بعینیها الزرقاوین ، ولفحت أنفاسها الحسارة وجهه ، ولو أنها لفحت لوحا من الثلج لأذابته ، ولكنه كان مشغولا بتلك الأزرار التی كان یعالجها فی حرص وحدر ا

وأرادت ان تخرجه من صمته فقالت وهي تميل إلى الوراء قليلا ليلمس ظهرها صدره:

... إنى ذاهبة إلى السينما .

كانت تأمل ان يعرض عليها الخروج معها ، وكانت تسأهب لتشكر له لطفه ، ولكنه لج في صمته ، فاستأنفت حديثها ، لتخرجه من ذلك الجمود الذي يجرح كبرياءها .

\_ بها رواية رائعة .

فقال في صوت مضطرب خافت كأنما ينبعث من أغوار نفسه:

ــ أية رواية ؟

وأرضاها أنه نطق أخيرا .

فقالت في خفة:

\_ جيلدا .

ــ رواية رائعة : رأيتها في القاهرة .

وصمت ، فأحست كأنما صفعها على وجهها ، فثارت ثورتها ولم تعد تحتمل أن تبقى أكثر من ذلك ، فانطلقت فى الدرج الخشبى ، وجعلت تهبط فيه حانقة متبرمة ، وارتمى على أول مقعد صادفه ، وجعل يلتقط أنفاسه فى جهد ، فقد أدار عرفها الطيب رأسه ، وأيقظ دنوها منه مشاعره ، حتى كاد يضعف ويضمها إلى صدره ولكنه أحجم ، خشية أن يغضب السيدة التى رعته وأكرمت وفادته ا

ومرت أيام وماريا تتودد إليه ، وهو منطو على نفسه ، ينظر إليها بعين التقدير والتبجيل ، فلم يخطر له على بال أنها تشتهيه ، وأن كل جارحة من جوارحها تهفو إلى شبابه الغض الرطيب .

وضاقت ماريا بجموده ، وعزمت على أن تخرجه من قوقعة نفسه ، ففي عصر يوم من الأيام ، بينما كان جالسا في الردهة يقرأ ، خرجت من غرفتها وحيته متطلقة الوجه ، ثم راحت تهبط في الدرج قفزا ، فراح ثدياها يترجرجان في رعونة ، وقبل أن تبلغ نهاية العرج ، تظاهرت بأن رجلها قد زلت ، فندت منها صرخسة ، واستلقت على الأرض ، وأسبلت عينها .

صكت صرختها أذنيه ، فأسكنت الرهبة فؤاده ، وهرع إليها مضطربا ، رآها مغشيا عليها ، فراح يتلفت في حيرة ، ولم يعد يدرى ما يفعل ، وفيما هو يتلفت في ارتباك ، خطر له أن يدعو الخادم العجوز ، فانطلق في الحجرات يبحث عنها ، فلما لم يجدها عاد إلى ماريا ، وراح يتطلع إليها بعينين شاردتين ، ثم صعد في الدرج وثبا ، ولم يغب لحظات حتى رجع وفي يده زجاجة «كولونيا» أدناها من أنفها ، ولكنها ظلت في إغمائها ، ولم يجد مفرا من حملها ، فمد يديه

و حملها بين ذراعيه ، فالتصق جسمها اللدن بصدره ، وراح يصعد بها في حرص وأناة ، وقد اطمأنت ماريا ، فقد سقط في شباكها .

بلغ الردهة العليا ، وذهب إلى غرفتها ، ودفع بابها بقدمه ، ثم سار إلى السرير ، ووضع فيه ماريا ، وأخد يفرك يديها بين يديه ، ثم بلل كفه بالكولونيا ، وراح يمرره على جبينها وعنقها وجيدها .

وأحست أنفاسه الحارة تلفح وجهها ، ففكرت في أن تطوقه بذراعيها ، وأن تضمه إلى صدرها الله أحمد يعلو وينخفض في ثورة ، ولكن لماذا الإسراع ؟ إن هي إلا لحظة حتى يهوى بشفتيه على شفتيها .

وفتحت عينيها في وهن ، ورنت إليه رنوة لوأنها صوبتها إلى رجل احر لزلزلت كيانه ، ولكنه ابتعد عنها وهو يغمغم :

\_ حمدا لله على السلامة.

وتأوهت ، فقال لها في إشفاق :

ــ الك في حاجة إلى الراحة .

وانسحب من الغرفة ، وأغلق الباب وقد خلفها وهي تكاد تنفجر حنقا وغضبا .

وانقضى الليل وماريا ثائرة ، تحس كبرياءها تدمى ، فيا طالما صرعت رجالا من أول نظرة ، وعز عليها أن يظللها ومن أذل كبرياءها سقف واحد ، فما أن شقشق الفجر حتى ذهبت إليه ، وطرقت بابه ، ففتحه ، ووقع بصره عليها ، فأوما إليها برأسه محييا ، ولكنها لم ترد تحيته ، بل قالت في غضب :

ــ أرجو أن تغادر اليوم بيتي ، إني في حاجة إلى هذه الغرفة .

رمقها فى دهش ، وقبل أن يفتح فاه كانت قد أولته ظهرها وولت عابسة مقطبة ، ودخلت حجرتها ، وصفقت الباب خلفها فى حنق شديد .

تسمر فى مكانه برهة ، فما كان يدرى سببا لثورتها ، إنه يحترمها ويبجلها ، وما أغضبها يوما ، كان يعاملها كما يعامل أمه . وتحرك وهو مذهول ، وتناول حقيبته الكبيرة ، وراح يجمع متاعه ، وتزاحمت حوادث الأمس فى رأسه ، وأخيرا هز رأسه فى اقتناع خيل إليه أنه اهتدى إلى سبب ثورتها ، أغضبها أنه حملها بين ذراعيه ، وأن جسدها الطاهر التصق بصدر رجل غريب !

## ترويض امرأة

راح حسن يصعد في الدرج متصبب العرق منهوك القوى يشعر بالجوع ينهش أمعاءه ، فهو عائد إلى بيته محطما ، بعد عمل مضن متواصل في الديوان ، إنه من أولئك البائسين الدين تدور على رأسهم رحى مصلحة بأسرها ، فهو مسئول عن إنجاز أخطر الأعمال ، وعلى الرؤساء العديدين النازلين بالغرفة الفاخرة ، الممتدة على جانبي الردهة الرئيسية ، ان يشرفوا أعماله بتوقيعاتهم الكريمة ، وإنه لعمل جليل يستحق الحمد والثناء ا

ووقف أمام الباب يطرقه في تراخ ، وهو يلتقط أنفاسه المبهورة ، وأقبلت الخادم الصغيرة ، وفتحت الباب ، فاندفع إلى غرفة النوم ، وراح يخلع ملابسه وهو ينظر إلى زوجه الممتدة في السرير في استعطاف ، كان الجوع يعضه بأنيابه ، والتعب يدب في أوصاله ، وكان يطمع في أن تنهض وتجهز له الغداء ، ولكنها ظلت في رقدتها لا تلتفت إليه . كان يحلو فيا أن تتمدد لتستريح قبل أوبته بلحظات . ودنا منها وقال :

ـ كريمه . هيا لنتغدى .

فتمطت في تراخ ، ولم تنبس بكلمة ، فقال يستحثها هيا .

فقالت في تكاسل: أحس تعبا يفكك مفاصلي.

ــ قومي .

اذهب أنت وجهز لنا الغداء .

لم يكن هذا جديدا عليه ، اعتاد أن يسمعه كل يوم ، ولكنه أحس غضبا يتحرك في صدره ، وغيظا يلفه ، وفكر في أن ينفس عن غضبه ، وأن ينفجر فيها صائحا بأنه ما عاد يحتمل ذلك الهوان ، ولكنه كتم ما به ، وذهب إلى المطبخ يجهز الغداء .

كان يوهم نفسه أن من الحكمة ألا يثور ، ففى الثورة تعكير لصفو حياته ، وقضاء على هنائه ، فكان يتغاضى عن إساءات زوجه ويزدرد أخطاءها في يسر . إنه يستريح إلى خنوعه ، ويعد نفسه عاقلا رزينا لا يقيم وزنا لتوافه الأمور .

إنه فى واقع الأمر طيب القلب ، ضعيف الشخصية ، وزاد فى تخلخل شخصيته أنه اعتاد أن يتلقى أوامر رؤسائه العديدين وأن ينفذها دون اعتراض ، فاطمأن إلى الاستسلام والخضوع .

أخذ يغدو ويروح بين المطبخ وحجرة المائدة حتى إذا انتهى من غرف الصحاف ، وأعد كل شيء ، ذهب إلى غرفة النوم يدعو كريمة ، فألفاها لا تزال راقدة في فراشها ، فقال لها :

\_ انهضى فقد أعد الغداء .

فقالت له في تثاؤب:

ـ تغد أنت ، إني أشعر برغبة في النوم .

فتحرك غيظه ، ولكنه لم يثر ، بل قال في توسل :

\_ قومي ، لقد برد الطعام .

ـ آوه ا

وقامت فى تكاسل ، وغادرت الفراش ، ولكنها لم تلهب إلى غرفة المائدة ، بل اتجهت إلى المرآة الطويلة القريبة من سريرها ، وراحت تديم النظر إلى قوامها اللدن المشوق ، وتقرب وجهها من صقال المرآة ، وتمرر إصبعها على أهدابها الطويلة ، ثم تنظر إلى وجهها الفتان فى راحة وإعجاب .

وبقى حسن يعميز غيظا ، وكاد يزفر زفرة استياء ، ولكنه تمالك نفسه ، واستعان بالصبر ، حتى لا يأتى بما يجرح شعور كريمة ، فتشور

لكرامتها المهدرة ، وتذرف الدمع السخين ، وهو يهاب دموعها ويخشاها ، فهى تمزق قلبه ، وتقبض صدره ، وتصده عن الطعام وإن كان الجوع ينهش جوفه ، ويقطع أحشاءه .

وأخيرا ذهبا إلى غرفة المائدة ، وقعدا يتناولان طعامهما ؟

وراح حسن ينظر إلى وجهها الحلو القسمات ، فانقشع غضبه ، وأحس راحة تكتنفه ، ونشوة تدغدغ حواسه ، وشعر برغبة في أن يتودد إليها ليترضاها ، فلعله أساء إليها وهو لا يدرى ا فقال لها في انشراح :

\_ سندهب الليلة إلى السينما .

فنظرت إليه بعينيها الجدابتين ، وانبسطت أساريرها ، وافر ثغرها عن ابتسامة حلوة عبثت بأوتار قلبه ، فانداحت في صدره موجة من الغبطة والسرور .

والتهى الغداء ، فحمل الصحاف إلى المطبخ راضيا ، ثم ذهب إلى فراشه وتحدد فيه ، وفكر فى أنهما سيخرجان معا فانشرح .. سينطلقان الليلة فى شوارع القاهرة يتناجيان كعشيقين ، إنه يحس سعادة كلما سار معها فى طريق ، أو جلس بجوارها فى سينما ، أو حادثها همسا فى سيارة ، كان وجوده معها بعيدا عن البيت يحرك عواطفه ، ويذكى نار حبه .

واسترسل يفكر فيما يفعلانه بعد الخروج من السينما ، أيعودان إلى البيت ، أم يذهبان إلى الجزيرة ، لينعما بجمال الطبيعة ، وروعة الليل الفاتن الجذاب ، فاستقر رأيه على أن ينطلقا إلى شاطئ النيل ، يتعان نفسيهما بالسحر الحلال ، واستمر في تفكيره ينعم بأحلام يقظته .

ووافى ميعاد الخروج إلى السينما ، فارتدى ثيابه منشرح الصدر ، متفتح النفس ، وغادر غرفته ، فألفى غرفة الاستقبال مفتوحة ، فأطل برأسه ، فاربد وجهه ، وطارت سعادته ، وانقبض . إن كريمة دعت \_ كعادتها \_ أختها ، وابنتى عمها ليشاركاهما فى سهرتهما وثارت ثائرته ، كان يحلم بأنهما سيخرجان وحدهما يجوسان خلال القاهرة ، كحبيبين فرا من أعين الرقباء ، فإذا بها تدعو أقاربها ، وتقوض أحلامه .

وضاق صدره ، وزاد غيظه ، وفكر في أن يدعو زوجه ، ويعلن بغضبه ، وبأنه لم يعد يحتمل هذا التنغيص ، وأن يثور ثورة هائلة ينفس بها عن نفسه ، ولكنه رأى من الحكمة ألا يثور ، حتى لا يعكر صفو حياته ، أو يقضى على هنائه !

وفی لیلة من اللیالی عاد حسن إلی داره بعد میعاده الذی اعتاد أن یعود فیه ، فقابل بعض زملائه ، وراحوا یتجاذبون أطراف الحدیث ، فسرقه الوقت دون أن یحس ، فلما تیقن من أنه تأخر خفق قلبه ، وسری فی صدره قلق ورهبة . كان یدری ما ینتظره عند أوبته .

ووقف أمام بابه يدقه في رفق ، وقلبه في جوفه يدوى دويا ، ومر الوقت ولم يفتح له أحد ، فطرق الباب في شدة ، ولكن ما من مجيب ، واستمر في دقه والوقت يمر ، وهو يتململ في وقفته ، يلفه خوف وحنق . وأخيرا سمع صوت كريمة الغاضب ينبعث من وراء الباب يستفسر :

ــ من ؟

فقال في حشرجة :

\_ أنا ، افتحى .

فصاحت في غضب:

ـ لن أفتح ، اذهب وأمض بقية الليل حيث كنت .

فقال في همس وهو يتلفت ، خشية أن يراه جيرانه في موقفه الدليا, :

- \_ كريمة ، افتحى .
  - K . I . . .

وهز الباب في غضب ، وهتف في صوت حافض ، كلـه توسـل ورجاء :

ـ كريمة .. كريمة .

ولكنها ذهبت ولم تجبه ، فتحرك غيظه ، وطغى غضبه ، وفكر فى أن يحطم الباب ، ولكنه ما كان بقادر على أن ينفذ خواطر الثورة التى كانت تراوده ، فتحلم على كره منه ، ولما كان التعبب قلد نال منه ، فإنه جلس على الدرج القريب من بابه ، وأخذ ينتظر أن يحن عليه قلب كريمة الغضبان .

وانقضى بعض الوقت ، وسمع وقع أقدام ، فنهض ينظر ، فألفى بعض جيرانه صاعدين فارتبك ، وخطر له أن يفر إلى السطح ، ولكن أغضبه ذلك الخاطر ، وراح يعاود طرق الباب في شدة وحنق .

وفتحت كريمة الباب، شم جفلت كغزال شارد، وانطلقت كعاصفة ثائرة إلى غرفة النوم، فلهب خلفها وهو يضطرب، فألفاها قد ارتمت في السرير تبكى وتنتحب، فراح يخلع ملابسه منقبض القلب، وأحس نار الغيظ تندلع في جوفه، وتمنى أن ينفجر ثائرا، وأن يصيح بها بأن صدره قد ضاق عن احتمال ذلك العنت والعذاب، ولكن طبعه غلبه، فلاذ بالصمت، واندس في فراشه

دون أن ينبس بكلمة ، حتى لا يعكر صفو هنائه ، أو يقوض صروح سعادته !

\* \* \*

وفى يوم من الأيام ، عاد إلى داره بعد عمله المضنى فى الديسوان ، ودلف إلى غرفة النوم ، فوجد زوجه فى فراشها ، ولكن ما أن رأته حتى هبت من رقدتها ، واتجهت إليه ، منبسطة الأسارير ، فأوجس خيفة ، كان يخشى ما وراء ذلك النشاط الطارئ الغريب .

ودنت منه وقالت له قبل أن يخلع ملابسه:

ـ إنى في حاجة إلى نقود .

فقال في صوت مبحوح: لماذا ؟

ـ بعثت الخياطة لأتسلم الثوب الجديد .

فقال في صوت خافت : انتظري حتى أول الشهر .

فاربد وجهها ، ولاح فيه الغضب ، وقالت في ثورة :

ـ ماذا تقول الخياطة عنى ؟!

وتركت الحجرة حانقة ، ودلفت إلى حجرة أخرى ، وأغلقت خلفها الباب فى شدة ، فانقبض ، وامتلاً حنقا وغضبا ، وخطر له أن يغور ، وأن يصرخ فيها بأنه لم يعد يحتمل غرورها ، ولكنه لم يثر حتى لا يعكر صفو حياته ، فمد يده فى جيبه ، وأخرج ما فيه ، ثم ذهب إليها يقدم لها ما طلبته فى ذل وخضوع .

واستمرت كريمة تجرعه كأسها المريرة ، وهو يزدردها صابرا ، وضاق صدره يوما بمشاعره التي يكتمها ، فشعر برغبة في أن ينفس عن نفسه ، فأقبل على زميله في المكتب يقص عليه متاعبه ، فقال له زميله :

ـ الذنب ذنبك .

فقال حسن في إنكار:

\_ ذنبي أنا ؟

\_ أجل ، لم تكن رجلا .

فاحمر وجه حسن ، وأحس كبرياءه تجرح ، فقال في تلعثم :

9 13L \_

ـ نزَّلت لها عن حقوقك ، وأبديت الرضا والخضوع .

\_ من الحكمة أن نحنى رءوسنا للزوابع حتى تمر بسلام ، لنحافظ على صفو حياتنا .

\_ بل لنبقى على التنغيص الدائم المستمر ، لو أنك ثرت فى وجهها أول ما حاولت أن تسلبك حقوقك ، لما استرسلت فى طغيانها ، المرأة كالفرس ، إذا كبحت جماحها انقادت لك ، وإذا أطلقت لها العنان جمحت .

فأطرق حسن قليلا ثم قال:

ــ وماذا أفعل الأن ؟

ــ روضها .

فقال حسن فو فزع:

\_ أتشير على بضربها ؟!

ولاحظ زميله فزعه ، فابتسم وقال :

\_ لم أقل لك اضربها ، بل روضها .

ــ وكيف أروضها ؟

ــ كما تروض القردة .

فبان الدهش في وجه حسن وغمغم:

- \_ القردة !
- \_ أجل . القردة ، ألم تر مروض القردة وهو يروضها ؟
  - \_ أبدا .
- \_ فلا غرابة أذن في أنك لا تعرف كيف تروض امرأة .
  - \_ وهل رأيته أنت ؟
    - ــ أجل .
    - \_ أين ؟

فى يوم من الأيام دعانى صديقى لزيارة مروض قردة ، فأخذنا نخرق شوارع القاهرة العتيقة ، حتى إذا خلفنا البيوت المتهدمة القابعة عند أقدام تلال المقطم ، رحنا نرقى مرتفعا ، فلما بلغنا قمته ، رأينا على بعد خطوات حجرة مشيدة بالصفيح الصدئ القديم ، وتقدمنا ودققنا الصفيح فخرج إلينا رجل لوحت وجهه حرارة الشمس ، واسع العينين غزير الشارب فى وجهه قسوة وصرامة ، يرتدى جلبابا أزرق ، وما أن رآنا حتى حيانا مرحبا ، شم قدم إلينا صفيحتين وقال فى بساطة : « تفضلا » فجلسنا .

وذهب الرجل ، وغاب قليلا ، ثم عاد وهو يسحب قردا وكلبا ، وتحت إبطه خيزرانة طويلة ، وشد القرد إلى وتد فى الأرض شدا وثيقا . وقعد القرفصاء والكلب أمامه ، وراح يقوم ببعض الحركات ، ويطلب من الكلب أن يفعل مثله ، ولكن الكلب ظل ثابتا لا يحرك ساكنا ، فسحب الخيزرانة وضربه بها ، فعوى ، ورأى القرد ما حل بالكلب فانكمش من الرعب ، وحاول أن يفر من الخوف .

استمر الرجل يقوم بحركات مختلفة ، ويطلب من الكلب أن يحاكيه ، ولكنه عجز عن ذلك ، فضربه ضربا قاسيا ، فغاص قلب القرد ، وراح يقفز في فزع ، فما يقع أمام عينيه ينزل به الرعب الشديد .

ثم استل الرجل سكينا ، وأضجع الكلب على مرأى من القرد وذبحه ، فراح القرد يقفز مرعوبا ، ويجلب نفسه ليفر من ذلك الهول ، ولكن أنى له ذلك ، كان في عنقه طوق من حديد ، تسدل منه سلسلة شدت إلى الوتد الثابت المكين .

وألقى الرجل بالكلب بعيدا ، وعاد إلى القرد ، وقعد أمامه ، فابتعد القرد مفزوعا ، فجذبه إليه ، وجعل يقوم ببعض الحركات ، ويطلب مده أن يفعل مثله ، فكان يحاكيه ، وأخطأ مرة ، فضربه بالخيزرانة ففزع ، وحرص على أن يحاكيه فى دقه غريبة ، إنه أيقن أن بعد الضرب الذبح ، وما كان يحب أن يهدر دمه رخيصا .

وصمت الرجل ، وغمغم حسن :

\_ بذیع !

فقال زميله بحرضه:

ــ روضها كما روض الرجل قرده .

فقال حسن في عزم:

ــ سأفعل .

- أظهر لها أنك قادر على البطش بها .

ـ ما أيسر القسوة .

ـ أوح إليها أنك تستطيع أن تحيل حياتها جحيما .

ـ سأعكر حياتها يوما ، لتصفو حياتنا إلى الأبد .

وعاد حسن إلى الدار ، وراح يصعد في الدرج ، وقد بيت في نفسه أمرا ، عزم على أن يثور ، وعلى أن يحطم كل شيء في سبيل استرداد هيبته ، ودق الباب ففتحت له الخادم الصغيرة ، فدخل يضرب الأرض بقدميه في قسوة ، وانطلق إلى غرفة النوم ، فألفي زوجته ممددة كعادتها ، فلم يلتمس منها أن تعد له الغداء كما اعتاد أن يفعل ، بل خلع ملابسه ، ولبس منامته وتحدد في سريره ، ولم ينبس بكلمة .

وانتظرت كريمة أن يتكلم ، ولكنه لم يفعل ، فقالت :

ــ هلا تتغدى ؟

فقال في صوت آمر كلفه جهدا قاسيا:

ـ أعدى الغداء .

وكاد يضعف ، ولكن كم كان عجبه لما رآها تنهض ، وشد ذلك أزره ، فعزم على أن يسير إلى نهاية الشوط ، وليكن ما يكون .

وجلسا يتناولان طعامهما ، وما ازدرد لقيمات حتى طلب من الخادم كوب ماء ، فجاءت الصغيرة تقدم له الكوب ، فدفع يدها عامدا ، فسقطت عليه بضع قطرات ، فهاج وماج ، وصرخ فى الطفلة ، فتقهقرت مرعوبة ، فتقدم نحوها وضربها بظهر يده . أرادها أن تكون الكلب اللى يتحمل الأذى فى سبيل ترويض القرد ، ولكن الضربة أصابت أنفها ، فسال الدم منها . وما أن رأى الدم حتى تخلخلت مفاصله ، وأحس رأسه يدور . أراد أن يكون مروضا ، ولكن طبعه غلبه ، إنه يحس الأرض تميد تحت قدميه ، وتحرك ليعود إلى مقعده ، ولكنه لم يستطع أن يملك نفسه ، فتهالك وسقط في حجر زوجته مغشيا عليه .

## فهــــرس

| صفحة  |                      |
|-------|----------------------|
| ٣     | ثلاثة رجال في حياتها |
| 40    | إنتقام امرأة         |
| 1 • 4 | رجل وامرأة           |
| 174   | ترويض امرأة          |

رقم الإيداع: ١٤٧٤ / ٨٤

مكت بترميث ٣ شارع كامل صدقى - الفجالة



الثمن • ٢٥٠ قرشا

دار مصر للطباعة سعيد جوده السحار وشركاه